

# حقائق الإسلام وأباطيل خصومه

عباس محمود العقاد

«طبعة جديدة منقحة ومراجعة»



السعسنسوان: حقائق الإممالام وأباطيل خصومه.

المؤلسية عباس محمود العقاد .

إشسراك عنام: داليا محمد إبراهيم.

تاريخ النشسر: الطبعة الرابعة ... يوتين 2005م.

رقسم الإيداع: 16080 /2003

الترقيم الدولي: ISBN 977-14-2410-6

الإدارة المصدلاتشير، (2 في أحسر عرابيء الأوليسوع، الجيرة ت: 3472644 (02)3462576 (03) فأكس: 3462576 (03) مربي: 11 إميابة البريدالإنتروني للإدارة المتعدلاتشر: pobliciting @ mind classer.com

الطابع: 80 النطقة المناعة الرابعة ـ عدينة السانس من أكترير ج: 8300287 (27) \_ 8300289 \_ فــــاكسن 8300289 (22) البريد الإكتسروني للمطابع:

حَرَّ فَيْرُونِهِ الرئيسي: 11 ش كَلَمَلُ مَسَعَقَى - الشَّهِالَةَ -الشَّاهَ المَسْرَةَ - مَن ، بُ : 96 اللَّهِالَسَّةَ - التَّسَاهُ المَسْرَةَ. ب: 5909827 (22) - 5908895 (40) مَا فَسَسَاكُمَنَ: 59098895 (40)

مركز خدمة العملاء: الرقم المجلئي: 08002226222 البسيد الالتسروني لإدارة البسيع العامة Sales @nabdetmisr.com

مركز التوزيج بالإسكندرية 400 علسريسق المريسة (يشسدين) (03) 5230569 التا (03) 5230569 مركز الموزيج بالنصورة: 47:50 همارج عيدد المحسسلام عسسارة مركز الموزيج بالنصورة: 47:50 همارج عيد المحسسلام عسسارة (050) 2259675 م

موقع الشركة على الإنصرات: www.nahdetmisr.com موقع البيسع على الإنصرات: www.enahda.com



احصل على أي من إصدرات شركة نهضة سير (كتاب CD). وتشتع بأنستان الشديد التسيير وسرقع البسيع www.enahda.com

جميع الحقوق محضوظة ۞ لشركة نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع

لا يجوز طبع أو نشر أو تصوير أو تخزين أي جرزه من هذا الكتاب بأية وسبلة إلكترونية أو ميكانيكية أو بالتصوير أو خلاف ذلك إلا بإذن كتابي صريح من الناشر.

### تقديسم

## بقلمأنورالسادات سكرتيرعام المؤتمر الإسلامي

الحمد لله ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد .

أما بعد ، فقد طال النصدى للأدبان ، بفصد النيل منها ، وبغير قصد ، واستمرأ الكثيرون التخفف من أحكامها ، بدعوى بدعونها وبغير دعوى . وهان على بعض المخيرون التخفف من أحكامها ، بدعوى بدعونها وبغير دعوى . وهان على بعض الهيئات أن تشكك فيما فرغ منه العلم ، وحار بين هؤلاء وهؤلاء كثيرون حتى أصبح أمر الدين شكا وتظنينا . وهذه ظاهرة من شانها أن تشغل بال المؤتمر الإسلامي ، وتبلغ من عناينه واهتمامه مبلغاً بعيناً .

حدث هذا بدعوى حرية الفكر ، وحرية البحث . وما درى هؤلاء جميعًا أن حرية الفكر والنظر تتطلب غزارة معرفة ، واتساع أفق ، وعمق بحث ، وسلامة منطق ، ونصوع حجة ، وإيمان قلب ، وإنصاف رأى ، واستقامة مذهب ، وتنزهًا عن الهوى .

ولما كان محل اتفاق أن الأستاذ عباس محمود العقاد موفور النصيب من هذا كله ، كان طبيعيًا أن يتجه التفكير إليه ، وكان طبيعبًا أن يرتاح هو إلى هذا الاتجاه ؟ لما أخذ نفسه به من مؤازرة الحق وتأييده ، ومقاومة الباطل وتفنيده .

وها هو ذا كنابه وحقائق الإسلام وأباطيل خصومه و يخرجه المؤتر الإسلامى لكل مَعْنِى بالثقافة ، راغب في تمييز الحق من الباطل ، راج أن يقف على أصول الإسلام ومبادئه ؛ ليحقق به المؤتر غرضًا من أغراضه ؛ هو نشر الثقافة الدينية خالصة مما يشوبها من شبهات ، ويَعْلَق بها من ريب .

هذا ، والنية أن يترجم الكتاب إلى اللغة الإنجليزية ، واللغات الاسبوية ؛ ليعم نفعه ، وليكون له الأثر المرجو .

> والله سبحانه هو المستعان ، وهو ولينا ، وهو نعم المولى ونعم الوكيل . تحريرًا في ٢٥ مارس صنة ١٩٥٧م .

أنورالسادات السكرتيرالعام للمؤنمرالإسلامي بسم لله ، وعلى هدى من الإيمان بالله .

وبعد، فهذا كتاب عن فضائل الإسلام وأباطيل خصومه ، يتقاضانا التمهيد له أن نقدم بين يديه بكلمة موجزة عن فضل الدين كله ، أو فضل الحقيدة الدينية في أساسها ؛ إذ لا محل للكلام على فضل دين من الأديان ما لم يكن أمر الدين كله حقيقة مقررة أو ضرورة واضحة ، ولا معنى كذلك لأن نقصر الخطاب على المؤمنين المصدقين ولانشمل به المتشككين والمتسرددين ، بل المنكرين والمعطّلين ؛ لأن المتشكك والمعطل أولى بتوجيه هذا الخطاب من المؤمن المصدق ، ولا فضل لدين على دين ما لم يكن للدين كله فضل مطلوب تنفاوت فيه العقائد كما بتفاوت فيه من يعتقدون ومن لا يعتقدون .

هل للدين حقيقة قائمة ؟

هل للدين ضرورة لازمة ؟

سؤالان متشابهان ، بل سؤال واحد في صورتين مختلفتين ، ولسنا نزعم أن الصفحات القليلة التي نقدم بها هذا الكتاب كافية للإجابة عن هذا السؤال الذي يجاب عنه كل يوم بما يتسع بعد الجواب الواحد لألف جواب . ولكننا نزعم أن هذه الكلمة الموجزة كافية لموضعها المقدور من هذا الكتاب ؛ لأنها تكفي لهذا الموضع إذا تركت شكوك المترددين والمنكرين مضعوفة الأثر منقوضة الأساس ، وتكفي لمرضعها إذا تركت من يشك ويتردد وقد أحس الوّمن في بواعث شكه وأسباب تردده ، وبحث عن جانب الحقيقة فيها فلم يجده ، أو بحث عنها فوجدها في الجانب الأخر أقرب إلى العقل والبداهة ، وأجدر بالاتجاه في وجهتها إلى نهاية المطاف .

ونحن في بداءة الطريق نحب أن نصحب القارئ على بصيرة من الباب الذي نستفنح به طريق البحوث في هذا الكتاب ، بل نستفتح به الطريق في كل بحث تشعبت حوله المسالك واضطربت عنده الآراء . وبابنا هذا قبل كل طريق من تلك الطرق أن نسأل : إذا كان هذا الأمر غير حسن فما هو الحسن ؟ ثم هذا الذي نستحسنه كيف يكون ؟ وأي الأمرين إذن هو الأقرب إلى العقل أو الأيسر في النصور ؟ فإن كان ما نستحسنه هو الأقرب إلى عقولنا والأيسر عندنا في الإمكان فقد حق لنا أن نفضله وننكر ما عداه ، وإن عرفنا بعد المقابلة بينهما أن الذي ننكره أقرب إلى العقل والإمكان من الذي نستحسنه \_ فقد وجبت علينا مراجعة التفكير ووجب في رأينا ، قبل رأى غيرنا ، أن نصطنع الأناة ونتردد في الجزم والتفضيل .

. . .

ونبدا الآن من البداءة في هذه الفاتحة فنقول: إن أكبر الشبهات التي تعترض عقول المتشككين والمنكرين شبهتان هما: شبهة الشر في العالم، وشبهة الخرافة في كثير من العقائد الدينية. وخلاصة شبهة الشر: أنهم لا يستطيعون التوفيق بين وجود الشر في العالم وبين الإيمان بإله قدير كامل في جميع الصفات. وخلاصة شبهة الخرافة في كثير من العقائد الدينية: أنهم لا يستطيعون التوفيق بين العقائد وبين المعائد وبين العقائد وبين العقائد الدينية عنها معارف البشر كلما تقدموا في معارج الرقي والإدراك.

أما شبهة الشرفهى من أقدم الشبهات التي واجهت عقل الإنسان منذ عرف التفرقة بين الخير والشر، وعرف أنهما صفتان لايتصف بهما كائن واحد. ورعا كان تفريق الإنسان الهمجى بين شعائر السحر وبين شعائر العبادة مقدمة الحلول الكثيرة التي علج الإنسان البدائي أن يحل بها هذه المشكلة العصية ، ثم ترقى الإنسان في معارج الحضارة والإدراك فاهتدى إلى حل آخر أوفي من هذا الحل الساذج وأقرب إلى المعقول ، وذاك حيث آمن بإلهين اثنين ، وسمى أحدهما بإله النور ، وسمى الآخر بإله الظلام ، وجعل النور عنوانًا لجميع الخيرات ، والظلام عنوانًا لجميع الشرور .

إلا أن هذا الحل - على ارتفائه ووفائه بلقياس إلى الحلول البدائية في عقائد القبائل الهمجية - لن يُرضى عقول المؤمنين بالتوحيد ، ولن يحل لهم مشكلة الشر في الوجود ، ولا يزال في عرفهم حتى اليوم ضربًا من الكفر يشبه جحود الجاحدين وتعطيل المعطّلين .

ولعلنا لم نطلع على حل لهذه المشكلة العصية أوفى من الحل الذى نطلق عليه اسم حل الوهم ، ومن الحل الذى نطلق عليه اسم حل التكافل بين أجزاء الوجود .

وخلاصة حل الوهم: أن القائلين به يعتقلون أن الشروهم لا نصيب له من الحقيقة ، وأنه عُرض زائل يتبعه الخير الدائم . ومن الواضح أن هذا الحل لا يفض الإشكال ، ولا يغنى عن التماس الحلول الأخرى التي تربح ضمير المعتقد به فضلاً عن المعترضين عليه ؛ إذ لا نزاع في تفضيل اللذة الموهومة على الآلم الموهوم ، ولا يؤال الاعتراض على الآلم لغير ضرورة قائمًا في العقول ما دام في الإمكان أن تحل لذاتنا الموهومة محل آلامنا الموهومة .

وخلاصة الحل الذي نطلق عليه اسم حل التكافل بين أجزاء الوجود: أن

المعتقدين به يرون أن الشر لايناقض الخير في جوهره ، ولكنه جزء متمم له ، أو شرط لازم لتحقيقه : فلا معنى للشجاعة بغير الخطر ، ولا معنى للكرم بغير الحاجة ، ولا معنى للصبر بغير الشدة ، ولا معنى لفضيلة من الفضائل بغير نقيصة تقابلها وترجع عليها . وقد يطرد هذا القول في لذاتنا المحسوسة : يطرد في فضائلنا النقسية ، ومطالبنا العقلية ؛ إذ نحن لا نعرف لذة الشبع بغير ألم الجوع ، ولا نستمنع بالرّيّ ما لم نشعر قبله بلهفة الظمأ ، ولا يطيب لنا منظر جميل ما لم يكن من طبيعتنا أن يسوءنا المنظر القبيح .

وهذا الحل - حل التكافل بين أجزاء الوجود - أوفى وأقرب إلى الإقناع من جميع الحلول التى عرجات بها هذه المشكلة على أيدى الحكماء أر على أيدى فقهاء الأديان ، ولكنها لا تغنى الحائر المتردد عن سؤال لابد له من جواب ، وهو ؛ لماذا كان هذا النكافل لزامًا في طبيعة الوجود ؟ ولماذا يتوقف الشعور باللذة على الشعور بالألم ، أو يتوقف تقدير قيمة الفضيلة على وجود النقيصة وضرورة الاشمئزاز منها؟ ألبس الله بقادر على كل شيء ؟ ألبس من الأشياء التي يقدر عليها : أن ينساوى لديه خلق اللذة وخلق الألم ؟ ألبس خلق اللذة أولى برحمة الإله الرحيم من خلق الألم ، كيف كان موقعه من التكافل بينه وبين اللذات ؟

وعندنا أن المشكلة كلها بعد جميع ما عرضنا من حلولها إنما هي مشكلة الشعور الإنساني ، وليست في صميمها بالمشكلة الكونية .

وهنا نعود إلى الباب الذي نستفتح به مسالك هذه المشكلات ، ونسأل أنفسنا : إذا كنان الإله الذي توجد النقائص والآلام في خلقه إلهًا لايبلغ مرتبة الكمال المطلق ، فكيف يكون الإله الذي يبلغ هذه المرتبة في تصورنا وما ترتضيه عقولنا ؟

أيكون إلهًا قديرًا ثم لا يخلق عالمًا من العوالم على حالة من الحالات ؟ أيكون إلهًا قديرًا يخلق عالمًا عائله في جميع صفات الكمال .

هذا وذاك فرضان مستحيلان أو بعيدان عن المعقول ، كل منهما أصعب فهمًا وأعسر تصورًا من عالمنا الذي ننكر فيه النقائص والآلام .

فأما الإله القدير الذي لا يخلق شيئًا فهو نقيضة من نقائض اللفظ لا تستقيم في

التعبير ، بَلْهُ استقامَتُها في التفكير ؛ فلا معنى للقدرة ما لم يكن معناها الاقتدار على عمل من الأعمال .

وأما الكمال المطلق الذي يخلق كمالاً مطلقاً مثله فهو نقيضة أخرى من نقائض اللفظ لا تستقيم كذلك في التعبير ، بله استقامتها في التفكير ؛ فإن الكمال المطلق صفة منفردة لا تقبل الحدود ولا أول لها ولا آخر ، وليس فيها محل لما هو كامل وما هو أكمل منه . ومن البديهي أن يكون الخالق أكمل من الخلوق ، وألا يكون كلاهما مسساويين في جميع الصفات ، وألا يخلو المخلوق من نقص يتنزه عنه الخالق . فاتفاقهما في الكمال المطلق مستحيل يمتنع على التصور ، ولا يحل تصوره مشكلة من المشكلات . وأي نقص في العالم المخلوق فهو حقيق أن يتسع لهذا الشر الذي نشكوه ، وأن يقترن بالألم الذي يفرضه الحرمان على المحرومين ، وبنعاصة إذا نظرنا إلى الأجزاء المثفرقة التي لا بد أن يكون كل جزء منها قاصرًا عن جميع الأجزاء ، وأن يكون كل شيء منها مخالفا لما عداه من الأشياء .

فوجود الشر في العالم لايناقض صفة الكمال الإلهى ولا صفة القدرة الإلهية . بل هو - ولا ريب - أقرب إلى التصور من تلك الفروض التي يتخيلها المنكرون والمترددون ولا يذهبون معها خطوة في طريق الفهم وراء الخيال المبهم العقيم .

وقد يختلف مدلول القدرة الإلهية ومدلول النعمة الإلهية بعض الاختلاف في هذا الاعتبار: فمدلول القدرة الإلهية يستلزم ـ كما تقدم ـ خلق هذا العالم الموجود، ولكن مدلول النعمة الإلهية يسمح لبعض المتشائمين أن يحسبوا أن ترك المخلوقات في ساحة العدم أرحم بها من إخراجها إلى الوجود، ما دام الألم فيه قضاء محتوم على جميع المخلوقات . ومهما يكن من شيوع التشاؤم بين طائفة من المفكرين فليس تفسير النعمة الإلهية بترك المخلوقات في ساحة العدم تفسيرًا أقرب إلى المعقول من تفسير هذه النعم الإلهية بإنعام الله على مخلوقاته بنصيب من الوجود يبلغون به مبلغهم من الكمال المستطاع لكل مخلوق .

وليس الشر إذن مشكلة كونية ولا مشكلة عقلية إذا أردنا بالمشكلة أنها شيء متناقض عُصِيٍّ على الفهم والإدراك ، ولكنه في حقيقته مشكلة الهوى الإنساني الذي يرفض الألم ويتمنى أن يكون شعوره بالسرور غالبًا على طبائع الأمور . وإذا كانت في هذا الوجود حكمته التي تطابق كل حالة من حالاته فلابد من حكمة فيه تطابق طبيعة ذلك الشعور ، ولا نعلم من حكمة تطابق طبيعة ذلك الشعور ، غير الدين .

إن الشعور الإنساني في هذه المشكلة الجلّي يتطلب الدين . فهل ثُمّة مانع يمنعه من قبل العقل أو من قبل المعرفة التي يكسبها من نقدُّم، في العلم والحضارة ؟ هنا يستطرد بنا الكلام على مشكلة الشر إلى الكلام على مشكلة الدين أو مشكلة التدين في جملته ، وخلاصتها - كما قدمنا - عند المترددين والمعطّلين أن الأدبان قد اختلطت قديًا بكثير من الخرافات ، وأن العقل ينعسر عليه أحبانًا أن يوفق بين عقائد الدين وحقائق المعرفة العلمية .

### شبهةالخرافة

وهنا نعود مرة أخرى إلى سؤالنا الذى افتتحنا به هذه الكلمة ، فنسأل المترددين والمعطلين : إذا كان التدين على هذه الحالة التي وجد بها غير حسن في تقديركم فكيف يكون الحسن ؟ وكيف تتصورونه مكنا على نحو أقرب إلى العقل وأيسر في الإمكان ؟

وكأننا بهم يقترحون دينًا لايركن إليه إلا النُّخُبة الخنارة من كبار العقول الذين لاتتسرب الخرافة إلى مداركهم في عصر من العصور ، كائنًا ما كان موقع ذلك العقل من درجات التقدم والحضارة .

هذا ، أو يقترحون دينًا يتساوى فيه كبار العقول وصغارهم تساويًا آليًا لا عمل فيه لاجتهاد الروح وتربية الضمير واستفادة المستفيد من كفاح الحوادث وتجارب الحياة .

هذا ، أو يقتر حون دينًا يتبدل في كل فترة تبدلاً لَيًّا كلما تبدلت معارف الأم في مختلف الأزمنة أو مختلف البلدان .

ومهما نستوسل في تصور المقترحات التي تخطر للمنرددين والمعطلين فلا نخال أننا منتهون إلى مُقْتَرَح يرونه ويراه غيرهم أقرب إلى النصور وأيسر من الدين في تاريحه المعهود؛ فإن أهوار التدين كما بشأت من أقدم عصورها إلى اليوم لا ترال أقرب إلى المعقول من كل مقترح دكرناه عنى ألسنتهم بين هذه الفروص .

فالنحبة المحتارة من كبار العقول لا تحتاج إلى تعاليم الدين كما تحتاج إليه طوائف النشر من الجهلاء أو صنعار العقول ، وقد يشره أنناء الشحنة المحتارة عن الخرافة في أولة محدودة ، ولكنهم لن يشرهوا عنها في كل أولة مع التسليم لتطور العلم وتطور الإدراك الذي يستفيد من جملة العلوم .

أما أن يتساوى الناس تساوياً ألبًا في كشف حقائق الكون، من أول عهد أبشر بالتدين إلى أحر عهدهم المقدور نهم من الحياة الأرضية - فإنما هو بكسة بهم إلى حالة لا فرق بينها وبين أحوال الحماد أو أحوال الآلات التي لا عمن فيها لاحتهاد الروح ولا لتربية الصمير .

وأم أن تتبدل العقائد في كل خطة تتعير فيها مُدْركات العوم ومدركات المعوفة على العموم فتنك حالة تحاول أن تتصورها في أطوار الجماعات فلا برى أنها قابلة للتصور في حماعة واحدة تعيش من أسلاف إلى أحلاف مثات السبين، أو ألوف السبين، اللهم إلا إذا تصورنا عقول هذه الجماعة وصمائرهم في صورة الصفحات الني تنفيت صفحة عدر تعدوس على در ثها وهم يريبوب تقليها أو لايريدون.

كن هذه الصور يقترحها من يشاء ، ولا يكلف نفسه أن يتمادي مع صورة منها في التحيل ، أو يعالج تطبيقها في الواقع إذه استطاع ، وما هو بمستطبع

ومكاد مقول عن نشأة التدين بين جماعات البشر كما مشاً في عالم الواقع اليوم ليس في الإمكان أبدع عا كان ، نولا أننا برى أن الرمان المتطاول قد يمكن فيه اليوم ما لم يكن ممكن مالاً مس ، وقد يمكن فيه عداً ما ليس عمكن في يومنا هذا ، ولا في الأيام التي سنعت ، وقد يمكن فيه عند قوم في العصر الواحد ما يتعدر على أحرين في العصر نفيب . إلا أننا بدين بقول الفائلين . إنه ليس في الإمكان أندع ما كنانه إذا نظرنا إلى تطور الدين نظرة تحييط بأطواره كنها في حميع الأرمنة وبين جميع الأومنة وبين جميع الأومنة وبين

ويتمعى أن مدكر أن التعمير الرمرى والعقيدة الإيمانية الارمتان من لوازم الشعور الديسي الاسمصلان عنه ، ولا يشأني لنا أن نفهم ظو هره وحوافيه ما لم مكن عنى استعداد لتفسير هذا التعمير وقبول دلك الإيمان

ولسنا بقبل التعبير الرمزى والعقيدة الإيابية ترحَّماً مع الدين وحده برحصة لا تشمسها مع سائر المدركات الحسسة أو النفسية ؛ لأننا تعلم أن التعبير الرمرى والعقيدة الإياسة لارمنان من لوام تكوين الإنسان في مدركات حسه ومدركات نفسه ، على احتلاف الأساليب ومُعارض الإدراك .

هأى إدراك للإنسان أصدق عنده من إدراك العبّان؟ وما هي حقيقة هذا الإدراك إن لم يكن في صميمه تعبيرًا رمريًا نصع له من الأسماء ما ليس بينه وبين الواقع مطابقة عير مطابقة الرمر للتحقيقة التي ترمر إليه ؟ هنجس نسمى الألوان بأسمائها ، ثم ترجع إلى حقائقها فلا نعنم لها حقيقة في الواقع إلا أنها دبدبات كما يقال في أمواح الأثير ، ولا نعلم للأثير من حقيقة في الواقع عير أنه - كما يقال - فرص نقول به ؛ لأننا لاتريد أن نقول نفرص العدم أو بمرض القضاء والخلاء

ومن أمثلة العقيدة الإيمانية التي بلمسها في كل حي أو بلمسها في كن مولود أن الآناء ولأمهات بحبوب ذريتهم ولايقبلون بديلاً منها ، ولو كان المديل خيرًا س تلك الدرية وأجمل منظرًا وأفضل مُحَمَّرً وأدعى إلى العنطة والرحاء . ولا بقاء لأنواع الأحياء إذا قامت لأبوة على عاطفة عبر هذه العقيدة الإيمانية التي يرتبط به قوام الحياة ولا يحتلف اثنان في وصف هذا الحال الأبوى بالمعالاة إذا أردن أن نحرد الحياة من صوب العاطفة أو صواب العقيدة ، ولا مدين فيها بغير صواب العقول

فودا وحب علنه أن نفس التعمير الرمرى والعقيدة الإعابية في مدركات الدين فيحر لانترخص مع الدين وحسه بهذه الرخصة الشائعة عنده - بحن بني الإنسان- في حميع مدركاته ، بل بحن بنوى بين رحصة الدين ورحصة الحس ورحصة الدين عده اللغة الحيوية التي بنطق بها كل حي مع احتلاف الظروف والعبارات .

على أمنا لاستعى بدعً من العقل إدا ميرما الدين مرحصة لا تساويها وحصة قطُّ فيما تدركه الحواس أو تدركه العقول؛ لأن مدركات الدين تشمل أصول الوجود

وأسرار الحبيقة ، وتنطلع إلى بواطن العيب كما تتطلع إلى ما وراء هذا العالم المدود، كلما ارتفعت بها أشواقها إلى سماء الكمان المطلق كمال الحالق المدع لحميع هذه الخوفات .

ا فإذا قبلنا من عقولنا وحواسنا أن نقع بالتعمير الرمزي والعقيدة الإيمانية في إدراك حليقة محدودة من هذه الحلائق التي لا عداد لها ، فإنه من الشَّطَط أن يُسُوم العقل إدراكا لنحقيقة المطلقة يحنو من الرمور ويتحرد من عنصر الإيمان .

. . .

ولمكن واقعيين مع الواقعيين في كلامنا عن مشكنة الدين • فإننا كنا إلى • لأن في هذه الفاتحة عقليين ، محتكم إلى البرهان في محاسبة الدين ومراجعة الشبهات التي تواجه المترددين والمعطلين ويواحهون بها عقائد الأديان عنى الإحمال .

همادا لو أصما إلى حجة العقل حجة الواقع من تجارب التاريخ وتحارب الحاصر هي شئون الجماعات الإسمانية وشئون كل فرد من سي الإنسان على حِدةٍ بيمه وبين جماعه أو بينه وبين نفسه ؟

إن تجارب التدريح تقرر لنا أصالة الدين في حميع حركات التدريح الكبرى ، ولا تسمح لأحد أن يزعم أن العقيدة الدينية شيء تستطيع الجماعة أن تلعيه ، ويستطيع المهرد أن يستعنى عنه في علاقته بتلك الحماعة أو فيما بينه وبين سريرته المطوية عمن حوله ، ولو كانو من أقرب الناس إليه ويقرر لنا التاريخ أنه لم يكن قط لعامل من عوامل خركات الإنسانية أثر أقوى وأعظم من عامل الدين ، وكن ما عداه من العوامل المؤثرة في حركات الأم فإما تتفاوت فيه القوة بمقدر ما بينه وبين العقيدة الدينية من المشابهة في التمكن من أصالة الشعور وبواطن السريرة .

هده القوة لا تصارعها قوة العصبية ، ولا قوة الوطبية ، ولا قوة العرف ، ولا قوة العرف ، ولا قوة الأحلاق ، ولا قوة الشرائع والقواس ؛ إذ كانت هذه القوة إنما ترتبط بالعلاقة بين المرء ووطه ، أو العلاقة بينه وبين محتمعه ، أو العلاقة بينه وبين نوعه على تعدد الأوطان والأقوام . أما الدين فصرحعه إلى العلاقة بين المرء وبين الوحود بأسره ، وميدانه يتسع لكل ما في الوجود من طهر وباطن ، ومن علامية ومنز ، ومن منص

أو مصير ، إلى عبر مهاية من آرال لا تحصى في القدم وآماد لا تحصى فيما يمكشف عمه عالم العيوب ، وهذا على الأقل هو ميدان العقيمة الديمية في مثلها الأعلى وعاياتها القصوى ، وإن لم مستوعمها صمائر المتديمين في حميع العصور .

ومن أدلة الواقع على أصالة الدبن " بك تدمس هذه الأصلة عبد القابلة بين الحماعة المتدينة والجماعة التي لا دين لها أو لا تعنصم من الدين بركن ركين وكملك تدمس هذه الأصلة عبد المقابلة بين فرد يؤمن بعقيدة من المقائد الشاملة وفرد معطل الصحير مصطرب الشعور يمصى في الحية بغير محور يبود به وبغير رحاء يسمو إليه فهذا العارق بين الحماعتين وبين العردين اكالهارق بين شحرة راسحة في مبتها وشجرة محتثة من أصولها ، وقل أن ترى إسابًا معطل الصمير على شيء من القوة والعظمة إلا أمكنك أن تتحيله أقوى من دلك وأعظم إذا حبت العقيدة في وحدانه محل التعطل والحبرة

. . .

وبعد ، فحن ختم هذه الهاتحة - كما بدأناها - بالبنية إلى عرضنا من هذه المناقشة الوجيرة لشبهات المتردين والمعطنين على التدين في أساسه ، فيقول في حتامها كما قلنا في مستهلها إنها لا يحسب أن مناقشة من المناقشات في هذا الموضوع الحَلَل تحسم الخيلاف وتختم لمطاف ، ولكنها نظمع بحق في لإباية عن مواطن الضعف من تنك الشبهات ، ونعلم أنها أضعف من أن تقتيع أصول العقيدة الدينية من الطبيعة الإنسانية ، وأنها تنهافت تناعًا كلما استحضر الماحث في حديده شرائط الدين بلعقوبة التي تلازمه حديمًا في رأى المؤمن بدين من الأدبال ، وفي رأى المؤمن بدين من الأدبال ،

همن شرائط الدين اللازمة أن تدين به حماعة بمند أحلها وراء أحال الأفراد وتتعاقب هيها الأحيال حقبة بعد حقبة إلى أمد بعيد ؛ فلا يؤحد على الدين إدن أنه يناسب هذه الأجيال حيث تأخرت كما بناسمه حيث تقدمت على مر الزمان مع تطور العلم وأحضارة

ومن شرائط الدين اللارمة: أن تدين به الأمة في العصر الواحد على تعاوت أبنائها في العرفة والسِّحيَّة والرأى والمشوب؛ فلا يؤحد على الدين إدن أن يدخل هيه حساب العالم و جاهل ، وحساب الرهيع والوصيع ، وحساب الطيب و لحبيث . وحساب الذّكي النابعُ والعبي الخاص .

ومن شرائط الدين اللازمة أن يربح الصمير فيما يحهد الإنسان . ولا بدأن يحهل ـ من شئون العيب وأسرار الكون ؛ لأنها الشئون والأسرار التي لا يحيط نها عقله المحدود ولاتبديها له طواهر الرمان والمكان ؛ فلا يؤخد على الدين إذن أن يتولى تقريب هذه الأسرار لأندية بأسلوب المجار والتشبيه ، أو بأسلوب الرمر الدى تدركه العقول النشرية على مقدار حطها من القضنة والبعاد إلى بواطن الأمور وحقايا الشعور .

ومتى توفرت النفس على تسليم هذه الشر نط اللارمة لكل دين من الأديان فقد وحب عنى العارفين أن يضطلعوا بالتوفيق بينها وبين مطلب الجساعة ومطلب الرمن ومطالب السريرة في أعماقها ؟ حيث تنصل بعالم العيب وعالم الشهادة صلاتها التي لاتنقطع لمحة عين .

. . .

وظاهر من سياق الكلام عن الدين في هذه المناتحة أما بعنى به التدين على إطلاقه ، ونزيد أن ندل على أصالته في حياة الفرد وحياة الأمة ، ومتى عرفا للتدين أصالته في كلتا الحياتين مند ألوف السنين ، فليس ما يمع أن يكون بين الديالات الني آمن مها النشر قديًا وحديثًا دبالة أفصل من ديانة ، وعقيدة أقرب من عقيدة إلى الكمال .

وإنما تُمْصُلُ الديانة سواها بمقدار شمولها لمطالب الروح وارتقاء عقائدها وشعائرها مي أهاق العقل والصمير ، وكدلك كانت الديانة الإسلامية ـ كما أمنا بها ـ ملة لا تفصلها ملة في شمول حفائقها وحنوص عباداتها وشعائرها من شو ئب الملل العابرة .

ونلك هو موصوع هذا الكتاب فيما يعرضه من حقائق الإسلام ، وفيما يعرض له من أباطيل المفترين عليه .

إن بعص العقائد ليصيب النفس بما يشبه داء الفصام ؛ لأنه يقسم الشحصية الإسماسة عنى نفسها ، ويرق الضمير الحائر بين نوارع الجسد ونوارع الروح ، وبين

سبطان الأرص وسلطان السماء ، وبين قرائص السعى وقرائص العبادة . وشمول العقيدة الإسلامية هو الدى يعصم صمير المسلم من هذا العصام الروحاني ، وهو الدى يعلمه أن يرفع رأسه حين تَنتُول دولته أمام لمسيطرين عليه ، وهو الدى يحفظ كيان الأنم الإسلامية أمام الصربات التي تلاحقت عليها من عارات الفاتحين ، أو عارات الاستعمار والتبشير .

وشمول العقيدة الإسلامية هو الدى حقق للإسلام ما لم يتحقق بعقيدة عيره من تحويل الأثم العريقة التي تدين بالكتب المقلسة إلى الإيان به عن طواعية واحتيار، كما آمنت به الأثم المسيحية والحوسية والبرهمية في مصر وسوريا وفارس والهند والصين.

ولقد عُرِى انتشار الإسلام في صدر الدعوة الحمدية إلى قوة السيف، وما كان للإسلام يومند من سيف يصول به على أعدائه الأقوياء ، بل كان المسلمون هم ضحويا السيف وطرائد العشم والحبروت . وإن عدد المسمين اليوم بين أبناء الهند والعبين وأبنو يسية والقارة الإفريقية ليبلغ تسعة أعشار السلمين في العالم أحمع ، وما روى لما الباريخ من أحبار العرواب الدينية في عامة هذه الأفطار ما يكفى للحويل الآلاف العدودة . فصلا عن متات الملاين . من دين إلى دين

ولقد عرى انتشار الإسلام بين السود من أماء القارة الإفريقية إلى مماح الإسلام يتعدد الروحات ، وما كان تعدد الروحات بالأمر ليسور لكن من يشتهيه من أولئك السود المقبلين على الدين الإسلامي لعير مجهود ، ولكنهم يحدون الخمر ميسرة لهم حيث أرادوها وقد حرمها الإسلام أشد التحريم ، فلم ينصرف عنه السود لأنه قد حال بيهم وبين شهوة الشراب التي قبل إنها كانت شائعة بينهم شيوع الطعام والعداء .

إعا شمول العقيدة الإسلامية دون عيره هو العامل القوى الذي يجمع إليه النفوس ويحتفظ لها قوة الإيمان ، ويستنعني عن السيف وعن المال في بث الدعوة ، كلما تعتجت أبو بها أمام المدعوين إليها بعير عائق من سلطان الحاكمين والتسلطين .

. . .

قلب في باب العقيدة الشاملة من كتاب عن «الإسلام في القرف العشرين» «ويبدر إلى النهن أن الشمول الذي امتارت به العقيدة الإسلامية صفة حفية عميمة لا تطهر للناطر من فريب ، ولائد لإطهارها من نحت عويص في فواعد الذين وأسمرار الكتمات وفسرائص المعاملات ؛ فليمست هي بما يراه الناطر الوثمي أو الناصر الندوي لأول وهلة فين أن يطلع على حفائق الديانه ويتعمق في الاطلاع

ومن المحقق أن إدراك الشمول من الوجهة العلمية لا يتأتى بعير الدراسة الواقية و لمقاربة المتعلمة في وحوه الاتفاق ووجوه الاحتلاف بين الديابات، ويخاصة في شعائرها ومراسمها التي ينلاقي عليها الومبود في ليثاتهم الاحتماعية .

ولكن الباظر القريب قد يدرك شعول العقيدة الإسلامية من مراقبة أحوال المسلم مي معيشته وعبادته ، ويكفى أن يرى مسلم مستقلاً معبادته عن الهيكل والصم والأيقونة والوثن ، ليعدم أنه وحدة كامنة في ديبه ، ويعلم من ثمَّ كن ما يرعبه في دلك الدين أيام أن كان الدين كنه حكرًا للكاهن ، ووقعًا على المعبد ، وعالة على الشعائر والمراسم مدى الحياة

لقد ظهر الإسلام في إباد دولة الكهامة والمرسم ، وواحه أناس من الوشيين و من أهل الكتاب الدين صارت بهم تقاليد الحمود إلى حالة كحالة الوشية في تعظيم الصور والتماثيل والتعويل على المصد والكاهن هي كل كبيرة أو صغيرة من شعائر العددة ، ولاح لماس في القرل السابع للميلاد حاصة أن المتدين قطعة من المعبد لاتتم على الموادها ولا تحسب لها ديامة أو شفاعة ععرل عنه ، فالدين كله هي المعبد عند الكاهن ، والمتدينون جميعًا قصّعُ متفرقة لاتستقل يومًا بقوام الحياة الروحية ، ولا ترال معيشتها الخاصة والعامة تَثُوب إلى المعبد ، لتترود منه شبئا تنم به عقيدتها ، ولا تستغني عنه مدى الحياة .

لا دين بمعزل عن ملعبد والكاهن والأيقونة ، سو ، في العبادة الوثنية أو في عبادة أهل الكتاب ، إلى ما معد القرن السابع بأحيال متطاولة

قلم ظهر المسم في تلك الأوله طهر الشمول في عقيدته من نظره واحله ، ظهر أنه وحدة كامله في أمر دينه : يصلي حيث شاء ، والانتوقف له نجاة على مشيئة أحد من

الكهان، وهو مع الله في كل مكان، ﴿فَأَيْسِما تُولُّوا فِتْمُ وَجَهُ الله ﴾ [ البقرة ١١٥]

ويدهب لمسلم إلى الحج ، فلا يدهب إليه ليعتم من أحد ٍ بركةً أو معمة يصفيها

عليه ، ولكنه بدهب إليه كما يدهب الألوف من إحوامه ، ويشتركون جميعًا في شعائره على سنة المساواة ، بعير حاحة إلى الكهامة ، وقد بكون السَّنَّلَةُ الدين يراهم محاورين لنكعبة حُدَّامًا لها وله ، ينتونه حين يطلب منهم الدلالة ، ويتركهم إن شاء ؛ فلا سبيل لأحد منهم عليه .

وإد توسع قبيلاً في العلم نشعائر لحج علم أن الحج لايفرص عليه ريارة قسر الرسول ، وأن هذه الريارة ليست من مناسك الدين ، وأنها تحية منه يؤديها من عنده عبر مرم ، كنم يؤدى التحية لكل دفين عريز محبوب لديه : ﴿ قُلْ إِنْما أَنا بَشْرُ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى ﴾ . [الكهف: ١١٠]

وقر عب ﴿ فَإِنْ أَعْرِ صُوا فَمَا أَرْسُلُنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفَيْظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبِلاغُ ﴾ [14] [الشورى: 14]

وقرأ ميه ﴿ فَلَ أَطَيْعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فِدِ تُولُوا فِائْمًا عَلَيْهِ مَا حُمْلُ وَعَلَيْكُم مَّا حُمْلَتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ومَا عَلَى الرَّسُولَ إِلاَّ لَّبَلاعُ الْمُبِينُ ﴾ [النور ٤٠]

وفرا فيه ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَّارٍ ﴾ [ق ١٥]

وقرأ فيه ﴿ وَلَسْتَ عليهم بمُسيَطِرٍ ﴾ [العاشية ٢٧]

وقراً فيه ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَةُ لِنَّاسِ بَشِيرًا وَنَدِيرًا وَلَكِنَّ أَكُثُر النَّامِ الإيعْلَمُونَ ﴾ [سيا: ٢٨]

وقرأ فيه أيات لا تخرج في وصف الرسالة عن معنى هذه الآيات

. . .

مر بما أن فساد رجال الدين كان من أسماب الصراف أتساعهم عن دينهم ودخولهم أقواجا عقيدة المسلمين .

مثل هذا لا يحصل في أمة إسلامية فسد فيها رحال دينها ؛ قما من مسلم

يدهب إلى الهيكل ليقول لكاهم "حدديك إليك فإنني لا أومن به ؛ لأسي لا أومن بك ، ولا أرى في سيرتك مصدقًا لأواموك وبوهيث أو أوامره وبواهيه

كلاً ، ما من رحل دين يسو للمسلم أنه صاحب الدين ، وأنه حين يؤمن بالله يؤمن به لأنه إله تلك الرجل الدين توسط بينه وبين الله ، أو يعطيه من نعمته قواما لروحه

بعم ، كلهم فقراء إلى الله ، وكنهم لا فيصل لواحد منهم على سيائرهم الا بالتقوى ، وكلهم في المسجد سواء ، فإن لم يحدوا المسجد فمسجدهم كل مكان هوق الأرض وتحت السماء .

إن عفيدة المسلم شيء لايتوقف عنى غيره اولا تنقى منه بقية وراء سره وجهره ا ومن كان إمامًا له في مسحده فلن ترتفع به الإمامة مقامًا فوق مقام النبي صاحب الرسالة النبي ينشر وينذر اولا يتحبر ولا يسيطر اوينلّع قومه ما حُمَّل وعيهم ما حملوا اوما على الرصول إلا البلاغ المبين

ومند يسلم السلم يصبح الإسلام شأنه الذّى لا يعرف لأحد حقًا فيه أعظم من حقه ، أو حصة فيه أكبر من حصته ، أو مكانًا يأوى إليه ويكون الإسلام في عيره

كدلك لاينقسم المسلم قسمس من الدنيا والأخرة ، أو من الحسد والروح ، ولا يعامي هذا الفصام الدي يشق على المفس احتماله ويحفرها في الواقع إلى طلب العقيدة ، ولا يكون هو في ذاته عقيدة تعتصم بها من الحيرة والانقسام

﴿ وَآيَتُمْ فِيمَا آَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآحرةَ ولا تَنْس بصيبَكَ مَنَ الدَّبَا ﴾ [القصص ٧٧] ﴿ وَتُوكُلُ على اللهِ وَكَفِي بِاللَّهِ وَكَيلاً ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرجُل مِن قَلْبَيْنَ فِي جَرْفِهِ ﴾ [الأحراب: ٢:٤]

فإدا كانت العقيدة التي تناعد السافة ابن الروح والحسد تعفيد من العمل حين يشق عليما العمل ، فالعقيدة التي توحد الإسمان وتجعله كُلاَّ مستقلاً مدياه شفاءً له من ذلك الفصام الدي لا تستريح إليه السريرة إلا حين يصطر إلى الهرب من عمل الإسمان الكامل في حيانه ، وحافزٌ له إلى اختلاص من القهر كلما غلب عني أمره ووقع في قبصة سلطان عير سلطان ربه ودينه .

ومن هنا لم يدهب الإسلام مدهب التعرفة بين ما لله وما لقيصر ؛ لأن الأمو في الإسلام كله لله ﴿ بِلَ لِلَّهِ الأَمْرُ حَمِيعًا ﴾ (١٠ ﴿ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَعْرِبُ ﴾ ٢٠) ﴿ رِبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنتُمْ تَعْقَلُونَ ﴾ (٣ .

وإعا كانت التفرقة بين ما لله وما لقيصر تفرقة الصرورة التي لايقبلها المتدين وهو قادر على تطويع قيصر بأمر الله ، وهذا التطويع هو الدى أوحمته العقيدة الشاملة ، وكان به القصال في صمود الأنم الإسلامية لسطوة الاستعمار وإيمانها الراسيح بأنها دولة دائلة وحالة لابد لها من تحويل.

وقد أنت هذه العقيدة على الرحل أن يطيع الحاكم بحزء منه وبطيع الله يعيره ، وألت على المرأة أن تعطى بدلها في الرواح لصاحبها وتنأى عنه بروحها وسريرتها ، وأنت على الإنسان حملة أن يستريح إلى «القصام الوحداني» ويحسبه حلاً لمشكلة الحكم والطاعة قابلاً للدوام

إن هذا الشأن العطيم .. شأن العقيدة الشاملة التي تجعن السدم «وحدة كاملة» لايتحبي واضحًا قويًا كما يتحلي من عمل المرد في مشر العقيدة الإسلامية ؛ فقد أسلم عشرات الملايين في الصمحاري الإفريقية على يدي تاحر فود، أو صاحب طريقة منفرد في خلوته لا يعتصم بسلطان هيكل ولا بمراسم كهانة . وتصبع هنا قدرة الفرد الواحد ما لم تصنعه حموع التنشير ولا سطوة الفتح والعلبة ، فحملة من أسلمو هي البلاد التي التصرت فيها حيوش الدول لإسلامية هم الأن أربعون أو حمسود مبيرنا بين الهلال الخصيب وشواطئ البحرين الأبيص والأحمر ، فأما الدين أسلموه بالقدوة الفردية الصاحة فهم فوق المائتين من الملايين ، أو هم كل من (١) الرعد ٢١. (٣) الشعراء ٢٨ (٢) البقرة (١١٥

أسم في الهند والصين وحرائر حوة وصحاري إفريقية وشواطئها ، إلا الفنيل الدي لا يزيد في بداءته على عشرات الألوف.

ويسعى أن نفارق بين الاعشراف تحقوق الحسند وإنكار حفوق الروح ؛ فإذ الاعتراف بحقوق للحسد لا يستبرم إبكار الروحانية ولا الحد من سنحابها التي اشتهرت ناسم التصوف في اللغة العربية أو اشتهرت بعسم 18 خفيات والسريات؟ في اللغة الغربية (Mysticism). إذ لا يوصف بالشمول دين ينكر الحسد، كما لا يوصف بالشمول ديس ببكر الروح ، وقد أشار القرآن الكريم إلى الفارق بي عالم الطاهر وعالم الناطن في قصة الحصر وموسى عليهما السلام ودكر تسبيح موجودات ما كانت له حياة باطقة وما لم تكن له حياة ، ﴿ وَإِنَّ مِنْ شَيْءَ إِلَّا يُسْبَحُ بحمده ولَكن لأ تفقهُون تُسْبِيحهُم ﴾ (١). وأشار إلى هذه الأشياء بضمير العقلاء. وعلم منه السلمنون أن الله أقبرت إلينهم من حسن الوريد ، وأنه بور السنمنوات و لا رص ، وأنه ﴿ هُو الأَوَّلُ والأحرُ والظَّاهِرُ وَالْسَاطَ وَهُو بِكُلِّ شِيءٍ عَلِيمٌ ﴾ (٢)

وحسب المرء أن يتعلم هذا من كتاب دينه ، ليبيح لنفسه من سبحات التصوف كل ما يستساح في عقائد التوحيد، وبعله لم يوجد في أهل دين من الأدبال طرق للتصوف تبنع منا بنعشه هذه الطرق بين مسلمين من الكثرة والنصود ، ولا وحمه للمقابلة بين الإسلام وبين البرهمية أو بين البودية - مثلاً - في العقائد الصوفية ؛ فإن إنكار الحسد في البرهمية أو النودية يحرجها من عداد العقائد الشاملة التي يتقمها الإسمال محملته عير منقطع عن جسده أو عن دبياه

وحسب المرء أن يرصني مطالبه الروحية ولا يتحالف عقائد دينه ؟ ليوصف دلك الدين بالشمول ، ويبرأ فيه الصمير من داء العصام .

كذلك يحاطب الإسلام العقل ولا يقصر حطامه عنى الصمير أو الوحداد ، وهي حكمه أن النظر مالعقل هو طريق الصمير إلى الحقيقة ، وأن التمكير باب من أبواب الهداية التي يتحقق بها الإيمان

> (١) الإسراء . £ (۲) أخديد : ۲

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعَظُكُمْ بِواحِدَةِ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَنْيُ وَقُرادِيْ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ﴾ [سبأ ٦٤] ﴿ كَدلكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيات لِعَلَّكُمْ تَتَفكَّرُونَ ﴾

وما كان الشمول في العقيدة ليدهب فيها مدهنا أبعد وأوسع من خطاب الإنسان روحًا وحسدً، وعقلاً وصميرًا بعنو تَحْس ولا إقراط في مَلَكَةٍ من هذه الملكات

وفى مشكلة الشكلاب التى تعرص للمندين يعبدل المسلم من الإيمان بالقدر والإيمان بالتقدر والإيمان بالتبعة والحرية الإنسانية ، فمن عقائد دينه اله إنا أخل الله إدا جاء لا يؤخّر ها الله عمر والا ينقص مِن عُمره إلا في كتاب ها؟ ، ﴿ وَمَا يُعمّر مِن مُعمّر وَلا يُنقصُ مِن عُمره إلا في كتاب ها؟ ، ﴿ وَمَا كَادَ نَنفُس أَد تَمُوت إلا بإذَا الله ها؟ ، ﴿ وَتَوَكَلُ على الله وَكَفَى بالله وكيلاً ﴾ (٤) .

ومن عقائد ديمه أيصا ﴿ إِنَّ اللَّه لا يُعيِّرُ مَا بَقُومٌ حَتَّىٰ يُعَيِّرُ وَا مَا بِأَنفُسِهِمْ ﴾

[الرعد: ١١]

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهَالِكُ الْقُرَىٰ بِظُلُّمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ [ هود: ١١٧]

﴿ وَمَا أَصَابِكُمْ مَن مُصِيبَةً فِيمَا كَسِبَ أَيْدِيكُمْ ﴾ [الشورى ٢٠٠]

وليس مى الإسلام أن خطيئة موروثة مى الإسان قبل ولادته، ولا أنه يحتاج مى التوبة عنها إلى كفارة من عيره وقد قبل إن الإيمان بالقصاء والقدر هو عنة حمود المسلمين وقبل على نقيص دنك إنه كان حافرهم فى صدر الإسلام على لقء الموت وقلة المبالاة بعراق الحياة ، وحقيقة الأمر أن المسلم الدى يبرك العمل بحجة الاتكال على الله يحالف الله ورسوله ، لأنه مأمور بأن يعمل فى آيات الكتاب وأحاديث الوسول ﴿ وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيْسِرِى اللهُ عَمَلُكُمْ ورسُولُهُ والمُولِينَ ﴾ (٥) بل حقيقة الأمر أن حلاصة دلك كله موقوف عليه ، وأن إيمانه محريته وتدبره الإيقتصى بداهة أن الله سنجانه - مسلوب ، حرية والتدبير

<sup>(</sup>۱) بوج £ (۲) فاطر ۱۱. (۲) آل عمران : ۱٤٥ (٤) النساء ۸۱. (۵) التوية ، ۱۱۵

وأصدى ما يقال في عقيدة القصاء والقدر أنها قوة تنقوى وعدر للصعيف، وحافر لطالب العمل، وتعلّق لمن يهانه ولايقدر عليه، وطث ديدت الإنسال في كل باعث وفي كل تعلة ؛ كما أوصحا في المارق بين أبي العيب المنسى وأبي العلاء المعرّي وهما يقولان بقول واحد في عنث الجهد وعبث الحياة

فأبو الطيب يقول عن مراد المفوس:

ومراد النموس أهون من أن نتسادى فيه وأن متشابي ثم يتحد من ذلك ماعدً للحهاد والكهاج ، فيقول

غير أن الصنى يلاقي المايا كالحات ولا يلاقي الهواما

والمعرى يقول إن التعب عبث لأنه لا يؤدي بعده إلى راحة في اخياة، ولكنه بعجب من أجل هذا لمن يتعبون ويطلبون المربد:

وعنى هذا الثال يفال تارة إلى عقيدة العصاء والفدر نفعت المسلمين ويعال ناره أحرى إنها ضربهم وأوكلتهم إلى التواكل والحمود وصواب القول أنهم صعفوا قبل أن يفسروا القصاء والقسر دلك النفسير ، وتلك حديعة الطبع الصعيف

وبوصف العقيمة (الإسلامية بالشمول؛ لأنها تشمل الأيم الإنسانية حميعًا، كما تشمل النفس الإنسانية بجملتها من عقن وروح وصمير

فليس الإسلام دين أمة واحدة ، ولا هو دين طبقة واحدة ، وليس هو للسادة المسلّطين دود الصففاء المسحرين ، ولا هو للصففاء المسحرين دود السادة المسلّطين ، ولكنه رسالة تشمل منى الإسساد من كل جنس وملة وقيدة

﴿ وَمَا أَرْسَلُ لِنَا كَافَّةً لَلنَّاسَ بَشِيرًا وَمَذَيرًا ﴾ [ مبأ : ١٨ ]

﴿ قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمَيَعُ الَّذِي لَهُ مُلَّكُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ١٥٨]

﴿ قُولُوا مَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُمْرِلُ إِلَيْنَا وَمَا أُمُولُ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمِ وَإِسْمِاعِينِ وَإِسْحَاق

ويعْقُوب وَالأَسْبَاط وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وعيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ لا نُفرُقُ بِينَ أحد مِنْهُمْ وَمَعْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾

﴿ إِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَالْذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارِي وَالصَّابِئِينَ مَنَ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخرِ وعمل صالحًا فلهُمْ أَخْرُهُمْ عند ربُهمْ ولا حوافٌ عليهمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ ﴾ [ ليقرة ٢٦]

فهذه عقيدة إسبانية شاملة لا تحص بنعمة الله أمة من الأم لأنها من سبلالة محتاره ، دون سائر السلالات لفصيلة غير فصينة العمل والصلاح .

﴿ يَأْيُهَا النَّاسُ إِنَّا حَلَقْنَاكُم مِن ذَكُرِ وَأَنشَىٰ وَحَعَلْنَاكُمْ شُعُونًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَنَادَ اللَّهَ أَنْقَاكُمُ إِنَّ لِلَّهِ عَلِيمٌ حَبِيرٌ ﴾ [الحجرات: ١٣]

وفي أحاديث النبي عليه السلام أنه الافصل لعربي عني عجمي ، ولا لقرشي على حبشي إلا بالتقوى .

وليس للإسلام طبقة يؤثرها على طبقة أو مبرلة يؤثرها على مبرلة ؛ فالباس درحات : بتصونون بالعلم ، ويتفاوتون بالعمل ، ويتفاوتون بالررق ، ويتفاوتون بالأحلاق

﴿ يَرُفِعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمُوا مِنكُمْ والَّذِينَ أُوتُوا الْعَلْمُ دَرَجَاتٍ ﴾ [ المجادلة. ١٠]

و لا يَسْتُوي الْفَاعِدُون مِن الْمُؤْمِنين عَيْرُ أُولِي الصَّرر وَالْمُجَاهِدُون فِي سبيل اللَّهِ بأمُوالهم وأنفُسهم ﴾

﴿ وَاللَّهُ فَصَّلَ بَعْصَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي الرَّزِّ ﴾ [الحل: ٧١]

﴿ هَلْ يُسْتَوَى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [ الرمو : ١ ]

. . .

وإدا ذكر القرآن الصعف فلا يذكره لأن الضعف بعمة أو فصيلة محتارة لداته ، ولكنه يذكره ليقول لنصحيف إنه أهل لمعرفة الله إدا حاهد وصبر وأنف أن يسحر لبه وقلبه للمستكرين ، وإلا فإنه لمن الجرمين . ﴿ يَقُولُ الَّذِينِ اسْتُصْعَفُوا لَلَّذِينِ سُتَكُبُرُوا لُولًا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِينِ آ قَالَ الَّذِينِ اسْتَكُبِرُوا لِلَّذِينِ اسْتُصَعِفُوا أَنحَنُ صَدِدُمَاكُمْ عَنِ الْهُدِينِ بِعْدَ إِدْ جَاءِكُم بِلْ كُنتُم مُجْرِمِينِ آ ﴾ مُجْرِمِينِ آ ﴾

﴿ وَسُرِيدُ أَنْ سُمُنَّ عَلَى الَّدِينِ اَسْتُصَعْفُوا فِي الأَرْضِ وَسَجْعَلَهُمْ أَتُمَّةً وَسَجَّعَتَهُمُ الْوَارِثِينِ ۞ وَتُمكِّنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَسُرِي قَرْعُونَ وَهَامَانِ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَاسُوا يحدرُونَ ۞ ﴾

وما من ضعيف هو صعيف إذا صبر على البلاء ، فرد، عرف الصبر عليه فربه لأقوى من العُصَّبة ،الأشداء

﴿ الان حقف للهُ عكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن مكم مائة صابرة يعلُوا مائتين وإن يكن مكم ألف يعلِوا ألفين بإدر الله والله مع الصابرين ﴾ [الانفال ١٦٠] فما كان الإله الذي يدين به المسلم إله صعفاء أو إله أقوياء ، ولكنه إله من يعمل ويصبر ويستحق العود نفص فيه ، حراؤه أن يكون مع الله ، والله مع الصابرين .

بهذه العقيدة الشاملة عنب المسلمون أقوياء الأرض ، ثم صمدو، لعلمة الأقوياء عليهم يوم دالت الدول وتبديت القادين ، ود ق السلمون بأس القوة معلوبين مدافعين .

وهذه العقدة الشاملة هي التي أفودت الإسلام عربة لم تعهد في دين أحر من الأديان الكتابية ؛ فإن تاريخ التحول إلى هذه الأديان لم يسحل لنا قط تحولاً حماعيًا إليها من دين كتابي أحر بمحص الرصا والاقساع ؛ إذ كان المتحولون إلى المسيحية أو إلى الميودية قبعها في أول بشأتها أعًا وثنية عنى القطرة لا تدين بكتاب ، ولم تعرف قبل ذلك عقيدة النوحيد أو الإله الخالق الحيط بكن شيء ، ولم يحدث قط في أمة من الأم ذات الحصارة العريقة أنها تركت عقيدتها لتتحول إلى دين كتابي عيو الإسلام ، وإعا تفرد الإسلام بهذه المزية دون سائر العقائد الكتابية ، فتحولت إليها الشعوب فيما بين النهرين وهي أرض الهلال الخصيب وفي مصر وقارس ، وهي عارس أمة عريقة هي الخضارة كانت قبل التحول إلى لإسلام تؤس بكتابها

القديم، وتحول إليه أماس من أهن الأمدلس وصقلية ، كما تحول إليه أماس من أهل الموبة الدين عشروا على المسيحية أكثر من مائتي سنة ، ورغبهم حميعا فيه دلك الشمول الدي يحمع النفس والصمير ، وبعم يني الإنسان على تعدد الأقوام والأوطان ، ويحقق المصد الأكبر من العقيدة الدينية فيما امتازت به من عقائد الشرائع وعقائد الأخلاق وأداب الاجتماع .

وإدور هذه المرية - مرية العقيدة الإسلامية التي أعانت أصحابه على العلّب وعنى الدفع والصحود - هو الدى نستعن به على النظر في مصير الإسلام بعد هانين الحالتين ، ودريد بهما حالة القوى العالب وحالة الصعيف الذي لم يسلبه الصعف قوة الصمود للأقوياء ، إلى أن يحم الحين ويتسدل بم حالتي العالب والعنوب حالته التي يرجوها بعده لمأمول ، ولش كانت حالة الصمود حُسنني الحالتين في مواقف الصعف ، مع شمول العقيدة ونقائها صالحة للنفس الإنسانية في حملته ليكون المصير في العد المأمول أكرم ما يكون مع هذه القوة وهذا الشمول .

عى هذه العجالة عن شمول العقيدة الإسلامية إنامة كافية لقصدنا في هذا الكتاب الذي بود أن سنتقصى فيه كل ما يستعصى عن حقائق الذين في حير هذه الصفحات

أما المرايا التي امتارت بها عقائد الإستلام وأحكامه فتحن مفردون لها ما يلي من فصول الكمات الأربعة ، وهي مندوءه بفصل عن العقائد ، وينيه فصل عن الحقوق ، وقصل عن المعاملات ، وقصل عن الأحلاق والأدات .

ووحهتنا التي نتحه إليها في هده المحوث "

أولاً أن لإسلام يوحى إلى المسلم عقيدة في الدن الإلهية ، وعقيدة في الدن الإلهية ، وعقيدة في الهداية المبوية ، وعقيدة في الإنسان لا تعنوها عقيدة في الديانات ولا في الحكمة النظرية أو الحكمة العملية .

وثانيًا أن أحكام الإسلام لا تعوق السلم عن عاية تفتحه أمامه أشواط العلم والحضارة وثالثًا ' أن في الإسلام رادًا للأم الإسسانية في طريق المستقبس الطويل يواتيها بما فيه على لها حيث مصبت الأرواد من وطاب العقائد الروحية أو تكاد

وباسم الله بتحه في وجهتنا ، وعني هدي من الإيمان بالله .

# 



# العقيدة الإلهية

العقيدة في الإله رأس العدائد الذيب بحميتها وتعصيمها ، من عرف عقيده فوم في إلههم فقد عرف عميب ديبهم من رفعة الفهم والوجدان ، ومن صحه المقاييس التي يقاس بها الخير والشر وتقدر بها احسنات والسيئات فلا يهبط دين وعميدته في الإله عالية ، ولا يعلو دين وعقيدته في الإله هابطة ليست مه بناسب صفاف الموجود الأول الذي تتبعه جميع الموجودات

ولقد كان النظر في صفات الله محال التنافس بين أكبر العقود من أصحاب العنسفة الفكرية وأصحاب الحكمة الدينية ، وقد كانت مهمة الفلاسفة أيسر من مهمة حكمه الأديان ؟ لأن الفيلسوف النظرى ينطلق في تفكيره وتقديره غير مقيد بعرائص العبادة وحدود المعاملات التي ينقيد بها الحكيم الديني ويتقيد بها من يأتمون به من أتباعه في الحياة العامة والمعيشة الخاصة فظهر بين الفلاسفة النظرين من مدما بالتنزية الإلهى صُعُدًا إلى أوْح الا بلحق به الحيال بصلاً عن الفكر والإحساس .

وجاء الإسلام من حوف الصحراء العربية بأسمى عقيدة في الإله الواحد الأحد، صححت فكرة العقائد الدينية فكان للحد، صححت فكرة العقائد الدينية فكان لصحيحه لكل من هائي الفكرتين ـ في حالب النقص منها ـ أعظم المعجرات التي أثبتت له في حكم العقل المصف والمديهة الصادقة أنه وحي من عند الله .

يقال على الإحماع . إن صفات الإله قد ارتمعت إلى دروتها العليا من التنريه والتجريد في مدهب «أرسطو» الميلسوف اليوماني الكبير

والدين يرون هذا الرأى لا يمسون مذهب فأهلاطون» إمام الفسفة الأهلاطونية الحديثة ، وشبيح الفلسفة الصوفية بين العربيين إلى العصر الأحير ، عير أنهم لابدكرونه في معرض الكلام على التبريه في وصف الله ؟ لأن مذهبه أقرب إلى العيبوبة الصوفية منه إلى النفكير اخلى والمنطق المعقول ، وطريقته في التبريه أن يحى في الربادة على كل صفة يوصف بها الله ، فلا يربل يتحطاها ، ثم يتخطاها

كلم استعاع الريادة اللفطية حتى تنقطع الصلة بينها وبين حميع المدولات المفهومة أو المطنوبة ويرجح الأكثرون أن «أفلاطون» نفسه لم يكن يتصنور ما يصوره من تلث الصفات، وإما كانت عايته الفصوى أن يذهب بالتصور إلى منقطع العجر والإعياء \*

فمن ذلك أنه ينكر صفة الوحدانية ليقول بصفة الأحدية ، ويقول «إن الوحد عير الأحد؛ لأن الواحد قد يدحل في عداد الاثمين والثلاثة والعشرة ، ولا يكون الأحد إلا مفردا بعير تكرار»

ومن دلث ' أنه يمكر صفة الوجود بيقول إن الله لايوصف بأنه موجود ، تتريهًا له عن الصفة التي يقامها العدم وتشترك فيها لموجودات أو الموجدات

نهـدا يصـربون انشل بأرسطو في شريه الإله ، ولا يصـربون المثل بأفـلاطون ؛ لأن مدهـه ينقطع في صومعة من عيبوبة الدهون لا تمترح بحياة فكرية ولا بحياة عملية .

ومدهب أرسطو في الإله أنه كاش أولى أندى مطلق الكمال لا أول له ولا أحر ، ولا عمل له ولا إرادة ، منذ كان العنمل طلبًا لشيء والله عنى عن كل طلب ، وقد كانت الإرادة احتبارًا بين أمرين ، والله قند احتبع عنده الأصلح الأهضل من كل كمان ؛ فلا حاحة به إلى الاحتبار بين صالح وغير صالح ، ولا بين فاصل ومقصول وليس عا يناسب الإله في وأي أرسطو أن ببتدئ العمل في رمان ؛ لأنه أبدى سرمدى لا يطرأ عليه طارئ يدعوه إلى العمل ، ولا يستجد عليه من جديد في وجوده المطلق بلا أول ولا أحر ولا جديد ولا قديم وكل ما يناسب كماله فهو السعادة بنعمة نقائه التي لا بُعية وراءها ولا بعمة فوقها ولا دونها ، ولا تحرح من بطاقها عناية تعيه

وهي «الهيولي» ، ولكن هذه ق الهيولي » فاللية للوحود يحرحها من القوة إلى المعل شوقها إلى الوجود يحرحها من القوة إلى المعل شوقها إلى الوجود الدى يميض عليها من قبل الإله ، فيدفعها هذا الشوق إلى الوجود ثم يدفعها من النقص إلى الكمال المستطاع في حدودها ؛ فتتحرك وتعمل بما فيها من الشوق والقابلية ، ولا يقال عنها ، إنها من خِلفة الله ، إلا أن تكون الخلقة على هذا الاعتبار .

كمال مطلق لايعمل ولا يريد.

أو كمال مطلق بوشك أن يكون هو والعدم لمطلق عنى حد السواء ولمدكر أنه أرسطو صاحب هذا المدهب قبل كل شيء

ولنذكر أنه دلك العقل الهائل الذي يهابه من يحس قدرته ؛ فلا يجترئ عليه بالبقد والنسمية قبل أن يمرع جهده في التماس المعدرة له من جهل عصره وقصور الأعكار حوله لا من حهله هو أو قصور تفكيره فإنه لم يعودنا في تفكيره احتمالاً نقذ لا ينقصه قصاري مداه ، ولا يستوفى مقتضياته وموانعه جهد ما في الطاقة الإنسانية من استيماء .

لندكر أنه أرسطو ؛ لكى بدكر أن هذا العمل النادر لم يؤت من نقص في تصور الصفات العنوية إلا لأنه عائل هي زمان لم تتكشف فيه المعرفة من حصائص هذه الكائنات الأرضية والسفلى؛ التي تحسها وتعيش بينها ، ولو أنه عرف ما هو لاصق بها من خصائصها وأعراضها لكان له رأى في الكمال العلوى عبر دلك الذي ارتأه بمحص الظن والقياس على غير مقيس .

لقد كان يفهم من كمال الكائنات العلوبة - السماوية - أنها خالدة باقية لا تفيى ؛ لأنها من نور ، ولدور نسيط لا يعرض له الشاء كما يعرض على التركيب

ولو أن أرسطو عش حتى عدم أن المادة الأرصية - السعلى - كنه من نور ، وأن عناصر المادة كنها تثول إلى الدرات والكهارب ، وأن هذه الدرات والكهارب تشق فتئول إلى شعاع - لما ساقه الطن والفياس إلى ذلك الخطأ في التفرقة بين لوارم النقاء ولوارم الفناء ، أو بين حصائص النساطة وحصائص التركيب

ولعل إدراكه لداك الخطأ في فهم دوارم المساطة والكمال ، ولوارم النقاء والعماء - كن حليقا أن يهديه إلى فهم حطئه في تصور لوارم الكمال الإلهى ؛ فلا يمتبع في عقله أن يحتمع الكمال الواحد من صفب علة كالصفات الحسبي التي وصف بها الإله في الإسلام ، ومنها الرحيمية والكرم والقندره والفنعن والإرادة ، ولا يمتبع في عقده أن يكون لهذه الصفات لورمها ومقتصياتها ، إذ لا يكون قدره تعير مقدور عليه ، ولا بكون كرم تعير أمرين ، وإذا

احتار الله أمرًا فهو لا يحتاره لذانه - سنحانه وتعالى - بل يحتاره لخلوقاته التي تجور عليها حالات شتى لا تجور في حق الإله ، وإذا حلق الله شيقٌ في الرمان فلا بنظر إلى الأبدية الإلهية بل يتبعى أن بنظر إلى الشيء بلوحود على المحلوق في رمانه ثم لا مابع عقلاً من أن تتعلق به إرادة الله الأبدية على أن يكون حيث كان في زمن من الأزمان

لقد كان معهوم السباطة في الأبدية الناقبة عند أرسطو عير معهومها الدي لمسده اليوم لمنا في هذه الكائمات الأرضية السفلية ؛ فلا حرم يكون مفهوم الكمال المطلق عبدنا عير مفهومه الدي جعنه أرسطو أشبه شيء بالعدم المطلق عير عامل والا مريد ولا عالم بسوى البعمة والسعادة ، فانع بأنه منعم سعيد .

. . .

وعلى هذه بيقي لما أن نسأل " هل استطاع أرسطو بتحريف الهسيمي أن نسمو بالكمان الأعلى فوق مرتبته التي يستنهمها بلسيم من عقيدة ديبه ؟

بقول عن يقين . كلا ؛ هإن الله في الإسلام إله صمد لا أول له ولا أحر ، وله المثل الأعلى ؛ فليس كمثله شيء ، وهو محيط بكل شيء .

ثم يمقى بعد ذلك أن نسأل - هل تعص العميدة الدينية من المكرة الفلسفية في مدهب التبريه ؟

والحواب كلا ؛ بل الدين ها فلسفة أصح من الفلسفة إذا قيست بالقياس الفلسفى الصحيح ، لأن صفات الإله التي بعددت في عقيدة الإسلام لا تعلو أن تكون بميا للنقائص التي لا نجور في حق الإله ، وليس تعدد النقائص عا بقصى بتعدد الكمال سطنق الذي بصرد ولايتعدد فإن الكمال للطلق واحد والنقائص كثيرة ينفيها حميمًا ذلك الكمال الواحد ، وما إعان السلم بأن الله عليم قدير فعال لا يويد كريم رحيم ، إلا إيماً بأنه حل وعلا – قد تره عن بقائص الجهل والعجر والمحد والعشم ؛ فهو كامل مره عن حميع النقائص ، ومقتصى قدرته أن يعمل ويحدى ويريد لخلفه ما يشاء ، ومقتصى عمنه وحقه أن يتبره عن تلك «العزبة السعيدة» التي يوهمها أرسطو مخطئًا في النجريد والسرية ، فهو سعيد بنعمة كماله السعيدة التي يوهمها أرسطو مخطئًا في النجريد والسرية ، فهو سعيد بنعمة كماله

معيد بنعمة عطائه ، كهايته لداته العنية لا تأتى له أن يعيض على اخلق كعايتهم من الوجود في الرمان ، أي من ذلك الوجود الحدود الذي لا يعض من وجود الله في الأبد بلا أول ولا أخر ولا شريك ولا مثيل

ومن صفات الله في الإسلام ما يعتبر ردّ عنى فكرة الله في العسمة الأرسطية . كما يعتبر ردًا على أصحاب التأويل في الأدبال الكيانية وغير الكتابية

والله عبد أرسطو بعقل داته ولا يعقل ما دونها ، ويتبره عن الإرادة ؛ لأن الإردة طلب في رأيه والله كتمال لا يطلب شبيقًا عبير داته ، ويحن عن عمم الكليات واخرئيات الآنه يحسبها من علم العقول البشرية ، ولا يعنى بالخلق رحمة ولا فسوه ؛ لأن الخنق أحرى أن يعنب الكمال بالسعى إليه ، ولكن الله في الإسلام علم العيب والشهادة

﴿ لا يعْرُبُ عَنَّهُ مَثْقَالُ ذَرَّةً ﴾
﴿ وَهُو بِكُلُ حَلْقِ عَلِيمٌ ﴾
﴿ وَهُو بِكُلُ حَلْقِ عَلِيمٌ ﴾
﴿ وَهُا كُنَّ عِنِ الْحَلْقِ عَافِلِينِ ﴾
﴿ وَهَا كُنَّ عِنِ الْحَلْقِ عَافِلِينِ ﴾
﴿ وَهَا كُنَّ عِنِ الْحَلْقِ عَافِلِينِ ﴾
﴿ وَسِعِ رَبُنَا كُلُّ شِيءً عِلْمًا ﴾
﴿ وَسِعِ رَبُنَا كُلُّ شِيءً عِلْمًا ﴾
﴿ وَسِعِ رَبُنَا كُلُّ شِيءً عِلْمًا ﴾
﴿ وَالْعَرَافَ : ١٨]

﴿ وَقَالَتِ اللَّهِ مَعْلُولَةٌ عُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعَنُو، بِمَا قَالُوا بَلَّ يَدَاهُ مَيْسُوطَتاد ﴾ [ المائدة عد ]

[فاطر ۲۸]

﴿عليمٌ بدات الصُّدُور ﴾

وهي هده الآية رد على يهود العرب بماسبة حاصة تتعلق بالركاة والصدقات -كما حاء في أقوال بعص المسرين وبكنها برد على كل من يغنون إرادة ثله على وحه من الوحوه، ولا يبعد أن بكون في يهود الحريرة من يشير إلى رواية من روايات المنسفة الأرسطية لذلك المقال

وقد أشار القرآن الكريم إلى الخلاف بين الأدبان المتعددة ، هجاء فيه من سورة الحج

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمُنُوا وَاللَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارِينَ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشُو كُوا إِنَّ اللَّهِ يَفْصِلُ بِينَهُمْ يُومُ الْقَيَامَةَ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شِيْءٍ شِهِيدٌ ﴿ ١٧ ﴾ [الحج ١٠٠] وأشار إلى الدهريين ، صحاء في سورة الأنعام

﴿ وَقَالُوا مَا هِي إِلاَّ حَياتُنَا الدُّنَيَا بَمُوتُ وَبَحْيَا وَمَا يَهْلُكُنَا إِلاَّ الدُّهْرُ وَمَا لَهُم بِدلكِ مَنْ عَلْمِ إِدْ هُمُّ إِلاَّ يَظُنُونَ ﴾

فكانت فكرة الله في لإسلام هي الفكرة المتممة لأفكار كثيرة مورعة في هذه العقائد الديسة ، وفي المناهب الفلسفية التي تدور عليها ؛ ولهذا للعت الثل الأعلى في صفات الدات الإلهية ، وتصملت مصحيحً للصمائر وتصحيحً للعقول في تقرير ما يسعى لكمال الله ، بقسطاس الإعاد وفسعاس النظر والقناس

ومن ثم كان فكر الإنسال من وسائل الوصول إلى معرفة الله في الإسلام ، وإن كانت الهداية كلها من الله

ومحمل ما يقال عن عقيدة الدات الإلهية التي حاء بها الإسلام أن الداب الإلهية عاية ما يتعبوره العقل البشرى من الكمال في أشرف الصفاب، وقد حاء الإسلام بالقول المصل في مسألة النقاء والصاء، فالعقل لا يتصور للوجود الدائم والوجود العامى صورة أقرب إلى العهم من صورتيهما في العقيدة الإسلامة ؛ لأن العقل لا بتصور وجودين سرمدين ، كلاهما عير محبوق ، أحدهما محرد والأحر مادة ، وهذا وداك ليس لهما انتهاء .

ولكنه يتصنور وحودًا أبدنًا محلق وحودًا رمانيًا ، أو ينصبور وجودًا يدوم ووجودًا يبتدئ ويسهى في الرمان .

وقديُّ قال أصلاطون وأصاب فيساقال ﴿ إِن الرمان محاكاة للأبد الأبه محلوق ، والأبد غير محلوق ﴾

فيقاء المحوقات بقاء في الرمن ، وبقاء اخالق نقاء أبدى سرمدى لايحده النصلي و خاصر والمستقبل ، لأنه كلها من حدود الحركة والانتقال في تصور أباء الماء ، ولا تجور في حق لخال السرمدي حركة ولا نتقال

فله هو ﴿ اللَّحِيُّ الَّدِي لا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان: ٥٨] ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ﴾ [المرَّمتون: ٨٠]

﴿ كُلُّ شَيْءِ هَالِكَ إِلاَّ وَجُنَّهُهُ ﴾ . . .(١) [القصص: ٨٨]

وأيا كال طرتقي الذي ارتفع إليه تبريه الفكرة الإلهية مي سذهب أرسطو كم شرحناه بعص الشرح، أو مدهب أستاده أفلاطون كنم أومانًا إليه بعص الإيماء فهد النبرية الفلسفي فمة مُثْنَاتَة عن النيئة التي عاش فيها الفيلسوفات، ويكاد هذا التبريه الفلسفي أن يكون حيالاً حامعاً بالنسبة إلى العقائد الإلهية التي كانت فشية بين الكهاد والمتعبدين من أبناء اليوبان.

فلا شك أن صورة «ريوس» رب الأرباب عندهم كانت أقرب إلى صورة الشيطات منها إلى صورة الأرباب السرهين، ولوالم ينبغ وصف الشربة عندهم تصيبنًا ملحوطًا من الكمال

كان فريوس، حقوداً لدودًا مشعولاً بشهو ت انطعام والعرام ، لايسالي من شئوت لأرباب والمحبوفات إلا منا يُعينه على حفظ سلطانه والتمادي في طعيانه ، وكان يعصب على «أسقولات» إله الطب؛ لأنه يدوى الرضى فيحرمه حماية الضريبة عنى أرواح الموتى الدين يستقلون من طهر الأرض إلى ناطن الهاوية ، وكان يعصب على «برومثيوس» إله لمعرفة والصناعة ؛ لأنه يعلم الإسباد أن يستخدم النار في الصباعة وأن يتحد من المعرفة قوة تصارع قوة الأرباب، وقد حكم عبيه بالعقاب الدائم فلم يضع عوته ولا يزقب ئه عن حطيرة الألهة ، بن تفس مي احتراع ألوان العداب له فقيده إلى جمل سحيق ، وأرسل عليه حوارج الطير تنهش كمده طوال المهار حتى إدا حن البيل عادت سليمة في بديه بتعود الحوارح إلى بهشها بعد مطلع الشيمس ﴿ وَلا يَرَالُ هَكِذَا دُوَالَيْكَ فِي الْعَلَاتِ الْدَاتِمِ مَرْدُودُ الشَّفَاعِيَّةِ مرفوض الدعياء ، وي روءه الشباعير الفينسوف «هربود» عن علة عنصب الإله عمى«يرزمشيوس» . أنه قسم له تصيبه من الطعام في وليمة الأرباب فأكثر فيه من العطام ، وأمن فيه من اللحوم والشحوم ؛ فاعتقد «ريوس» أنه يتعالم عليه عجرفته

<sup>(</sup>۱) من كتاب «الله» للمؤلميا

وقطسه الأنه اشتهر بين الألهة بمعرفة وافرة وقطنة نافده لم يشتهر بها الإله الكبير ولا يعيب عنا وتحل بروى أحبار الإله الكبير منفوله عن اهريود» أن هذا الشاعر الميسوف قد اجتهد قصارى احتهاده في تبريه قريوس» وتصويره للناس في صورة من القداسة والعظمة تناسب صورة الإله المعبود بعد ارتقاء العبادة شيئًا ما في ديانة اليونان الأقدمين

وعا رواه الرواة المحتلفون عن فزيوسة أنه كان يتحادع روحته فهيرة»، ويرمس إله العمام لمدارة الشمس في مطلعها ، حدرًا من هيون زوحته العَيْرَى عليه مع مطلع النهار ومفاجأته بن عشيقاته على عرش فالأوليمنة وحدث مره أنها فاحأته وهو يقبل سافية «حاليميد» راعى الضأن الحميل الدى لحه يومًا في اخلاء فاحتطفه وصعد به إلى السماء في عنم يتنصل فريوسة من تهمة الشغف بساقية ، ومضى يُسرّع مسلكة لروحته بما جهنته من لذة الحمع بين رحيق الكأس ورحيق الشفاه

. . .

ومثُلُ الأم القديمة كلمش اليبودان في بعد المارق بين صورة الإله في حكمة الملاسمة وبين صورته في شعائر الكهان والمتعدين

فالهند القديمة كانت تطوى هياكلها ومعاندها على طوائف من الأرباب منهاما للحق بالحموان وعناصر الطبيعة ، ومنها ما يلحق بالأوثان والأنصاب ، وكثير منها يتطلب سديته أن يتقربوا بالبعاء المقدس وسفك الدماء

وقد سهت هذه الأرباب المتعددة إلى الثالوث الأبدى الدى اشتمل على ثلاث من الصور الإلهية هي الإله «براهم» في صورة الخالق، والإله «فشبو» في صوره الحافظ والإله «مسيفا» في صوره الهادم . . فحفلوا الهدم والمساد من عمل الإله الأعلى الذي يتولاه حين يتشكل لعباده في تنك الصوره

ورادو على طف أنهم حعلوا لكن إله قريبًا يستمونه «الشتاكشي» أو الروحة أو السوحة ، يستبون إليها من الشرور ما ينرهون عنه قريبها أو صاحبها

فهذه الأرباب صور لا تتباعد السافة بينها وبين صور الشياطين والعقاريت والأرواح الخبيثة للعهودة في أقدم الديانات . فإذا رتفعنا في معارج الشربة والتحريد بلعنا منها درونها العليا في صورتين محتنفتين إحداهما صورة «الكارما» karma ، والصوره الأحرى «البرقانا» NIRVAN ، وكندهما تحسب من قبيل المعاني الدهنية ، وقل أن توصف بوصف الدبت الإلهية

قالكارما هي القدر العالب على حميع الوحودات ومنها الآلهة وأفلاك السماء ، وهد القدر هو في الواقع حالة من احالات العامة يمكن أن نعبر عنها بأنها هي اما ينبعي، أو هي الوصع الحاصل على البحو الأمثل، فليس القدر المسمى بالكرما عندهم داتًا إلهية معروفة الصفات ، ولكنه مرادف لكلمة «الانتعاء» أو كلمة «الواجب» كما وجب في الحوادث والوجودات .

والبرقان حالة عامة كحالة الكارما ، إلا أنها إلى العدم أقرب منها إلى الوحود ؛ لأنها اخالة لمتى تنتهى إليها حميع الأرواح حين تفرغ من عناء الوحود وتتجرد من شواعل الأحساد وشواغل الأرواح على السواء ، وتتساوى أرواح الآلهة وأرواح البشر في حاله البرقانا هذه كلما منعدت بنعمه الخلود غير محسوس ولا مشهود

. . .

ولسا ريد في هذه الصفحات القليلة أن نتنع الصور الإلهية والربوبية كافة بين أم الحصارات الأولى ، وإما مجترئ صها بالمعادج الدالة عليها فيما ارتقت إليه من التحسيم أو التشبه أو التشويه ؛ وبهذا يعنيا عن الاسترسال في شرح عادات الأقدمين أن نضيف إلى ما تقدم مشلاً أخر يتمم أمثلة اليونان وأنهند ، ودلك هو مثل الديانة المصرية المديمة من أبعد عهود الفراعة إلى عهد الديانات الكتابية ، وهي ـ أي الديانة المصرية القديمة ـ أرفع الديانات فيما بعلم ترفياً إلى دروه الموحيد وانتريه ، وإن كان في عبادتها الشائعة تهمط أحيانا إلى مهبط الديانات العبرة من عبادة الطواطم والأنصاب ، وعنادة الأرواح الحبيثة والشياطين

معت ديمة مصر القديمة دروتها العب من التوحيد والسربه في ديانة «آتون» التي بشر بها الفرعون للسنوب إليه «أخباتون»

ويؤخذ من صلوات «أحداثون» لحصوظة من أبدتنا ، أنه كنان بصلى إلى حبالق واحد يكاد عشرت في صفاته من الإله اخالق الذي يصلى له العارفون من أساع العيامات الكتابية ، لولا شائبة من العمادة الوثنية عنقت به من عبادة الشمس ، فكانت هذه الشمس الدنيوية رمزًا له ومرادفًا لاسمه في معظم الصلوات

. . .

هذه الشواهد من التاريخ القديم شواهد غشل لا شواهد حصر وتفصيل ، وهي معنية في الدلالة على المدى الدى وصل إليه تبريه المكرة الإلهية في أم التاريخ القديم حميعها ؛ لأنها تدل على ما وصيت إليه المكرة الإلهية المرهة في أرفع الحصارات الأولى وهي الحصارة المصرية ، والحصارة الهيدية ، والحصارة اليوبائية

وحملة الملاحطات على تنريه المكرة الإلهية عبد الأقدمين أنه كان تبريهًا خاصًا مقصورًا على الفئة القليلة من الممكرين والطلعين على صفوة الأسرار الدينية .

ثم يلاحظ عليه بعد دلك أنه تنزيه ثم يسلم في كل أونة من صعف يعيبه عقلاً ويجعله عير صالح للأحد به في ديانات الحماعة على الخصوص

وهي الديانة الصرية لم تسلم فكرة التوحيد من شائبة الوثنية ، وسم ترل عبادة الشمس طاهرة الأثر في عبادة فأتون، .

وديمة الهند لم تعلم الناس الإيمان البدات إلهية» معروفة الصمات ، وليس في معبوداتها أشرف من الكارما والبرقادا ، وهما بالعامي الدهمية أشبه منهما بالكائنات لحية ، وإحداهما ـ وهي البرقادا - إلى الصاء أقرب منها إلى البقاء

والتنزيه الفلسفي الذي ارتقت إليه حكمة اليونان في مذهب أرسطو يكاد ينحق الكمال المطلق بالعسدم المطلق، ويحبرح لما صبورة للإله لا تصلح للإيمان بها ولا للافتناع بها على هذي من الفهم الصحيح .

وكر أولئك لا يبلع بالتنريه الإلهى مبلعه الدى حاءت به الديابة الإسلامية صالحًا للإعاد به في مداهب المكير

والدبانة الإسلامية ـ كلما هو معنوم ـ ثالثة الديانات مشهورة باسم الديانات الكثانية ، مكانها في علم المقارنة بين الأديان مرتبط بمكان الديانتان الأحريان وهما الموسوبة والمستحية ، وتحرى المارنة بين الإسلام وبينهما فعلا في كتابات العربيان ، فلا بتوع أكثرهم من حسبال الإسلام بسحة مشوهة أو مجرفة من المبيحة أو الموسوبة!

والمسألة ـ بعث ـ مسألة بصوص محموطة وشعائر ملحوطة ، لاتحنس احدل الطويل في ميران النقد و لقاربة ، وإن احتملته في محال الدعوة والخصومة العصبية ، ولا حاجة في النقارية بين هذه الديادت إلى أكثر من ذكر العقيدة ، لإلهية في كن منها ؛ للعلم الصحيح بمكانها من السرية في حكم الدين وحكم المعرفة النظرية .

إن المراجع التي تنقيبا منها عفائد العبريين - كما يدين بها أثناع الديامة الموسوية إلى يومنا هذا ميسسوطة مين أيدي جميع الفادريس على مطالعتها في لعاتها الأصيلة أو لعاتها المترجمة ، وأشهرها التوراة والتلمود

فصورة الإله في هذه المرجع من أوائله إلى أواحرها هي صورة «بهو» إله شعب إسرائيل ، وهي صورة بعيدة عن الوحد بية ، يشترك معها آلهة كثيرون تعيده الأم التي جورت العبريين في أوطان بشأتهم وأوطان هجرتهم ، ولكن «يهور» يعار منها ولا يريد من شعب إسرائيل أن يلتفت إليها ؛ لأنه يريد أن يستأثر بشعب إسرائيل لعسمه بين سائر لعسمه بين سائر الشعوب ، وأن يستأثر شعب إسرائيل به لأنفسهم بين سائر الألهة ، وكان إدا عضب منهم لالتفائهم إلى عيره قال لهم كما جاء في سفر أشعب الثاني ، وعن تشمهوني وتسورتني وغنلونني لنتشابه؟ وكان البي أرميا يقول لهم بلسان الرب إلههم فإن آناءكم قد تركبوس وذهبوا وراء الهة أخرى وعندوها وسحدوا لها ، وإدى تركو ، وشريعتي لم يحفظوا . . » ، ثم يقول الرب وعندوها وسحدوا لها ، وإدى تركو ، وشريعتي لم يحفظوا . . » ، ثم يقول الرب وأعطينهم فياً ليعرفو أتى أنا الرب ، فيكونون لي شعبًا ، وأن أكون لهم إلها »

فلم بكن العمريون بمكرون وحود الآلهة الكثيرين عير إلههم الدى يعبدونه تارة ، ويتركونه تارة أحرى ، ولكنهم كانوا يحسبون الكفر به صربًا من حيالة الرعية لمكها واعتر فهم بالطاعة لعيره من الملوك القائمين بالملك في أرض غير أرضه وبين رعبة غير رعيته ، وإن تركوا «يهوا» حيثًا من الرس ثم آثروا الرجعة إلى عبادته فإنما يرجعون إليه ؛ لاعتفادهم بالتحربة المرعومة أنه أقدر على النّكاية بهم ، وأن الآلهة الأحرى عجزت عن حمايتهم من منحطه وانتقامه .

وقد وصفوه في كتبهم المقدسة فعلوا عنه مرة " إنه يحب ريح الشواء . وقالوا عنه مرة أحرى إنه يتمشى في ظلال اخديقة ليشيرد بهو "لها . وقالو عنه – غير هذا وذاك : إنه يصارع عباده ويصارعونه ، وإنه يحاف من مركبات الحيال كما بخافها حوده ، وعُبَرُوا رَدْحًا من الدهر وهم يسوُّون بينه وبين عراريل شيطاب البرية فيتقربون إليه بدبيحة ، ويتقربون إلى الشيطان بدبيحة مثلها

ومن تتبع بعبوت قيه و ٣ من أوائل أيام العبيرين في أوطان بشيأتهم وأوطان همرتهم ، إلى أواحرها قبل عصر البلاد المسيحى لم يتبين من تلك النعوت أنهم وسعوا أفق العبادة لهدا الإله ، ولا أنهم وسعوا مجال الخطوة عنده ، بل إنه ليتبين من بعوته السابقة واللاحقة أنهم كانوا يصيمون أفل عبادته ، ويحصرون مجان الحطوة عنده حيلاً بعد حيل فكان شعبه لمحتار في مبدأ الأمر عامًا شاملاً شاملاً للقوم إبراهيم ، ثم أصبح بعد نصعة قرون محصورًا مقصورًا على قوم يعقوب بن إسحق ثم أصبح بعد ذلك محصورًا مقصورًا على قوم موسى ثم على أنده داود وعلى من يدينون لمرشه بالولاء ... ومن دريته كان ينبغى أن يطهر المسيح لمحتفى فهم هي آخر الزمان .

. . .

وحمد العبريون على عقيدتهم لإلهنة عطن «بهوا» إلها عبريا يستأثر به أبناء يعقوب بن إسبحق ، ولا يوجو الخلاص ععومة منه إلا الدين بدينون بالولاء لعرش دود وذريته من بعده ، فلم يتعيير هذا الاعتقاد بين العبريين قبل عصر الميلاد المسيحى ، ولم بأت التغيير فيه من قبل أبناء إسر ثبل المحافظين على عقيدتهم الأولى ، بل أتى هذا التعبير من قبل الصلحين لمحدين في الدين البهودي ، وقام به من بينهم رسول معصوب عليه في شرعتهم متهم بالمروق من زمرتهم ، وهو عيسى ابن مرج ، رضوان الله عليه

والتدأ عيسى الن مرم دعوته الأولى محنصًا بها بنى إسرائيل دول سواهم من العملين، ودكرت لنا الأناجيل تقصيل الحوار الذي دار بين السيد السبح وبين المرأة الكنعائية التي توسلت إليه أن يخرج الشيطان من ابنتها، فروى إنجيل مرقص في الأصحاح السابع

وإن امرأة بالنتها روح حس سمعت به ؛ فأنت وحرث عنه قدميه ، وكانت الرأة أعية \_ أي من أبناء الأثم عير لإسر ثينية ـ وني حبسها فينقنة سورية ، فسألنه أن يحرج الشيطان من استها ، فقال يسوع لها ـ دعى البنين أولاً يشتعون ؛ لأنه ليس حسنُ أنْ يؤحد حبر البسي وبطرح للكلابُ فأحالت وقالت العم، يا سيد، والكلاب - أيضًا - تحت سائدة تأكل فقات السين افقال لها لأحل هذه الكلمة ادهبي قد خرح الشيطان من الننث . . .»

إن السيد المسيح «حرح من هناك و نصرف إلى تواحى صور وصيدا ، وإذا امرأة كنعائية حارجة من تلك التحوم صرخت إليه قائلة الرحمني ، با سبد با بن داود ، ابسى محبوبة حدًا فلم بجنه بكلمة ، فتقدم تلاميده وطنبو إليه قائين اصرفها ؛ لأنها تصبيح وراء با . فأحاب وقال الم أرسل إلا إلى حراف بيت إسرائيل الصالة . فأنت ومنجدت له قائلة . با سيد ، أعين فأحاب وقال اليس حسنًا أن يؤجد حبر البين ويطرح لنكلات! فقالت بعم ، يا سيد ، ولكلات أيضًا تأكل من المتنات اللين يسقط من مائلة أربيه حيث أجاب يسوع وقال لها يا امرأة ، عصيم المي يسقط من مائلة أربيه حيث اجاب يسوع وقال لها يا امرأة ، عصيم إياك ، ليكن لك كما تريدين فشفيت ابتها من تلك الساعة »

وبحن بعلم من هذه القصة ومن حملة أحبار الثلاميد في الأباحيل أن السبد لمسيح قد ثابر على احتصاص بني إسرائيل بدعوته ، ولم يبحول عنهم إلى غيرهم إلا بعد إصرارهم على رفضه ولحاحتهم في إنكار رسالته ، فوجد بعد اليأس منهم أنه في حلاً من صرف الدعوة عنهم إلى لأنم القيمة بينهم ، وصرب لمثل بعلك بصاحب الدار الذي أقام وبيمة العرس في داره ، وأرسل الدعوة إلى دوية وحيرانه ، فتعلنوا بالمعادير والشواعل ولم يستحيبوا لدعوته ، فأصل عنمانه إلى أعطاف الطريق يدعون من يصادفهم من العرباء وعادري السبيل ، عني غير معرفة بهم ولا صلة بينة وبينهم ، حتى المتلأت بهم الدار ، ولم يبق عني المواثد مكان بن احتصهم بالدعوة الأعرضوا عنها

ويلاحظ مى قصة الرأة الكنعانية أنها كانت تدعو المسيح بالسيد ابن داود ، وأن عميدة العبريين لم ترل تعلق آمالهم بالخلاص عنى يد رسول من ذرية داود ومن سلالة يعقوب بن إسحق بن إبراهيم

ومصى عصر المسيح ، وحاء بعده عصر بولس الرمبول ، وعقيدة الخلاص الموقوم عبى سلالة إبراهيم الحديل بافية مسلمة بين العبريين الخامدين على تقاليدهم وبين المسيحيين المتحررين من تنك المقاليد ، وإما أصيف إليها تمسير حديد لهذه السوة ، وهو أنها بنوة روحية لا تتوقف على موة اجسد ، ولا فارق فيها بين من يحيون سنة

إبر هيم الحليل من العسريين أو من الأميين الدين يسميهم العسريون «بالحوييم» . أي " الأقوام الغرباء

فالعقيدة الإنهنة تكما دال بها العبريون ، وحمدوا عبيها إلى عصر ليلاد أيما هي عقيدة شعب متحتار بين الشعوب في إله متحتار بين الألهة ، وليس في هذه العقيدة إيمان بالتوحيد ، ولا هي عا يتسع لديانة إنسانية أو بما يصح أن يحسبه الباحث النصف مقدمة للإيمان بالإله الذي يدعو إليه الإسلام

ثم تطورت هذه العقيدة الإلهية بعد طهور المسيحية ؛ فانتعلت من الإيمان بالإله الأبناء براهيم في الروح ، و نقصى عصر السيد المسيح وعصر بولس الرسول ، واتصلت المسيحية بالأم الأحبيه وفي مقدمتها الأمة المصربة في مذهب العبريين ، الأمة المصربة في مذهب العبريين ، وهي عقيده إلهية حديدة في مذهب العبريين ، وهي عقيده الثالوث المحسمع من الأب والابن والروح القدس ، وفحواها أن لمسيح المحلص هو ابن الله ، وأن الله أرسنه قداء الأبناء أدم وجواء ، وكفارة عن الخطيئة التي وقعا فيها عندم أكلا من شجرة المعرفة في الحمة بعد أن بهاهما عن الاقتراب منها.

وظهر الإسلام وقحوى العقيدة الإلهية كما تطورت بها الديانة المسيحية . أن الله الإله واحد من أقاميم ثلاثة هي الأب والابن والروح القدس ، وأن المسيح هو الاس من هذه الأقاميم ، وهو دو طبيعة إلهية واحدة هي منهب فريق من المسيحيين ، ودو طبيعتين – إلهية ، وإنسانية – في مذهب فريق آخر .

ومن البديهي أن الباحث الذي يريد تطبيق علم المقاربة مين الأديان على المسيحية والإسلام مطالب بالرجوع إلى حالة الديانة المسيحية حيث طهرت دعوة الإسلام في الجريرة العربية علا يحور الأحد من هؤلاء الساحثين أن يزعم أن الإسلام نسخة محرفة من المسيحية إلا إذا اعتقد أن مي الإسلام قد أحد من المسيحية كما عرفها في ببئته العربية وفيما اتصل به من المبئات الأحرى حول حريرة العرب ومهما يكن من تطور العقائد المسيحية في سائر المبئات ومحتلف العصور ، فالعقيدة المسيحية التي يجوز لصاحب المقارمة بين الأدبان أن يحعلها قدوة للإسلام إلى هي عقيدة المسيحيين في الحريرة العربية وما حولها ، وقد وصف «حريرة القربية منها فقال ما سقله من مقدمة ترحمه بنقرآن المسيحيين في سائر الأسجاء القربية منها فقال ما سقله من مقدمة ترحمه بنقرآن الإسلام وعن المعاد وفي سائر الأسجاء القربة منها فقال ما سقله من مقدمة ترحمه بنقرآن المسيحيين في الحوار وفي سائر الأسجاء القربة منها فقال ما سقله من مقدمة ترحمه بنقرآن الأسجاء وفي سائر الأسجاء القربة منها فقال ما سقله من مقدمة ترحمه بنقرآن التي المعاد وفي سائر الأسجاء القربة منها فقال ما سقله من مقدمة ترحمه بنقرآن التي اللغة الإعماد وفي سائر الأسجاء القربة منها فقال ما سقله من مقدمة ترحمه بنقرآن السيحية التي اللغة الإعماد وفي سائر الأسجاء القربة منها فقال ما سقله من مقدمة ترحمه بنقرآن الإسلام وفي سائر الأسجاء القربة منها فقال ما سقله من مقدمة ترحمه بنقرآن الإسلام المقلة الإعماد وفي سائر الأسجاء القربة منها فقال ما سقله المناد والمناد والمناد المناد المناد القربة منها فقال ما سقله المناد المناد

ورد من الحقق أن ما ألم بالكبيسة الشرقية من الاصطهاد واحتلال الأحوال في صدر المئة الثالثة للميلاد قد اصطر كثيرين من نصارها أن يلحأوا إلى بلاد العرب؛ طلنًا لمحرية ، وكان معظمهم يَعاقبَة ؟ فيدا كان معظم نصاري العرب من هذه الفرقة . وأهم القبائل التي تنصرت 'حمَّيَرُ وعسَّانُ وربيعة وتعسبُ وبهراءُ وتنوحُ وبعض طيّع وقصاعة وأهن بحرال و لحيرة ولما كانت النصرانية بهذه المثابة من الامتداد في بلاد العرب برم عن نبك - ولا بد أنه كان للنصاري أسابقة في مواضع حمة ؛ لتنظم بهم سياسة الكنائس وقد تقدم ذكر أسقف طعار وقال بعضهم كانت كران مقم أسقف ، وكان للبعاقية أسقفال 'يدعي أحدهما أسقف العرب بوطلاق اللفظ ، وكان مقامه باكولة ، وهي الكوفة عند ابن العبري أو بلدة أخرى بالقرب من نغذ د عند أبي العداء ، وثانهما بدعي أسقف العرب النعلسين ومقامة بالحيرة . أما الساطرة فلم يكن لهم على هذين الكرسير صوى أسقف واحد تحت رياسة بطريكهم» .

## وإلى أن يقول:

"أم الكيسة الشرقية فإنها أصبحت بعد نصصاص الجمع اليقاوى موتكة مسات لا يكاد تنقصى ، واشقص حبلها بمحاكاة الأربوسيين والسساطرة واليعقوبية وعيرهم من أهل لسدع . عنى أن الدى ثبت بعد البحث أن كلاً منهم بدعتى البساطرة واليعقوبية كانت بأن تدعى احتلاف في التعبير عن المعتقد أولى من أن تدعى احتلاف في التعبير عن المعتقد أولى من أن تدعى حجة يتعبب بها كل من المساطرين على لا خر أولى من أن بدعى سبناً موحنا لالتئام محامع عديدة يتردد وبحيل القصاية إلى هواه ثم إن نافدى الكلمة منهم وأصحاب للكانة في قصر وبحيل القصاية إلى هواه ثم إن نافدى الكلمة منهم وأصحاب للكانة في قصر يكون لهم عليهم الولاء ويتقوى بهم ، وبلك صارت الماصت تبال مالوش والنَّصفة تباع وتشترى حهارًا أم الكنيسة العربية فقد كان قيها من تهالت دماسوس وأرسكينوس في المشاحنة على منصة الأسقفية . أى أسقفية روما ـ ما أفضى إلى احتدام بار المتنة وسعك اللماء بين حزبيهما ، وكان أكثر من تتشأ المنفشات من القياصرة أنفسهم ، ولا مسهما القيصر فسططينوس ؛ قربه إد لم يقدر أن يميز بين

صحيح الدين المسيحى وخبرافات العجائر ربث الدين بكثير من المسائل الخلافية هذا ما كان عليه حالة النصوانية في بلاد العرب، أما في بلاد هذه الأمة التي هي موضوع بعضا قلم تكن حيرًا من ذلك فكان في نصاري العرب قوم يعتمدون أن النفس غوت مع الجسد وتنشر معه في اليوم لأحر، وقبل إن أوربيحانوس هو الذي دس فيهم هذا المذهب، وكم وكم من بدعة نتشرت في جريرة العرب حتى لا نقون نشأت فيها فمن ذلك بدعة كان أصحابها يقولون بأوهية العدراء مريم ويعبدونها كأما هي الله، ويقربون لها أقراصا مصفورة من الرفاق يقل لها: كليوس، وبها سمى أصحاب هذه البدع كليريس. وفضلا عن ذلك فقد احتمع – أيضًا – في جريرة العرب عند وافر من الفرق المختلفة الأسماء لحالها إليها ؛ هربًا من اضطهاد القياصرة . . . ع

كانت عقائد العرق المسيحية في حريرة العرب ، وفي العالم ، لمترامي حول حريرة العرب على هذا النحو الذي وصفه رجل متعصب على الإسلام ، لا يهتم بمحاباته ، ولا يُطَنَّ به أن يتحدف على المسيحية وهو قادر على مداراتها . ومن الواضح الدين أن عقائد العرق المسيحية على ذلك النحو لم تكن بما يعرى بالإعجاب أو بما يدعو إلى الاقتداء . ومن الواضح الدين أن موقف الإسلام كان موقف المصحح المدمم ولم يكن موقف المتعير بغير فهم ولا دراية .

مقد جاء الإسلام بالدعوة إلى إله منزه عن لوثة الشيرك ، ميره عن حهالة العصبية وسلالة النسب ، ميره عن التشبيب الذي تسرب من بقايا الوثنية إلى الأديان الكتابية .

مالله الدى يؤمن به المسلمون إله واحد لم يكن له شرك، ﴿ سُبُحَامُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾!

وما هو يرب قبيلة ولا سلالة يؤثرها على سواه بعير مَأْثُرَة ، ولكمه هو ﴿ وَبُ
الْعَلَينَ ﴾ (١) ، خلق الناس حميعًا ليتعارفوا ويتعاضلوا بالتقوى ؛ فلا فصل بينهم لعربي على أعجمي ولا لقرشي على حبشي إلا بالنقوى .

<sup>(</sup>۱) التكوير ۲۹

﴿ يَأْبُهَا النَّاسُ إِنَّا حَلَقًاكُم مِن ذَكْرِ وَأَننَى وَجَعَلْنَاكُمُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لَتَعَارَقُوا إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهَ أَنْقَاكُمُ ﴾ [الحجرات: ١٣]

وهو واحد احد ﴿ لَمْ يَلدُ وَلَمْ يُولَدُ آ وَ لَمْ يَكُن لَهُ كُسفُوا أَحَسدُ ٤٠٠ ﴾ [الإخلاص: ٢٠٠٠]

لا يأحد إنسانًا بدنب إنسان، ولا يحاسب أمة خُلُفَت بِحرِيرةِ أمة صنفت، ولا يُدين العالم كله بغير ندير

﴿ وَلَا تَرِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُحْرَى ﴾ [ فاطر : ١٨ ]

﴿ تَلْكَ أُمَّةً قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُم مَّا كَسَبَتُمْ وَلا تُسَأَلُود عَمَّا كَالُوا يَعْمَلُون ﴾

﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّىٰ سِعْتُ رَسُولاً ﴾ [ الإسراء: ١٥ ]

ودينه دين الرحمة والعدل ، تعتبّج كل سورة من كتبابه ، «بنتم الله الرحمن الرحيم»

﴿ وَمَا رَبُّكُ بِطَلاَّمِ لُلْمَبِيد ﴾ [ فصلت ١٠]

و ﴿ هُو الْأُوِّلُ وَالْآحِرُ وَالْطَّاهِرُ وَالْبَاطِنَّ ﴾ [الحديد ٣]

﴿ وَسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيَّءً عَلْمًا ﴾ [الأعراف ١٨]

﴿ وَهُو بِكُلِّ حَلَّقٍ عَلِيمٌ ﴾ [يس. ٧٩]

وللبحث في مقاربات الأديان أن يقول ما يشاء عن هذا الإنه الواحد الأحد ، وب العالمين ، ورب المشرفين والمغربين ، إلا أن يقول إنه نسخة مستمدة من عقائد عرب اختلبة ، أو عقائد الفرق الكتابية الذي حالطت عفائد الجاهلين على النحو الذي وصفه حورج سين في مقدمته لترحمة القرآن الكريم ؟ فإن العقيدة الإلهية التي تستمد من تراث الجاهبين من تكون نها صبعة أعلب من صبعة العصبية ، ولا مفحرة أظهر من مفاحر الأحساب ، ومن تحلو من لوثة الشرك ، ولا من عقاميل العسادات التي امتلات بالخبائث وحلت فيها الرَّقي والنعاويد محن الشعائر والصلوات

ومعجرة المعجرات أن الإسلام لم يكن كذلك ، بن كان بقيص دلك في صراحة حاسمة جارمة لا تأدن بالهوادة ولا بالساومة ؛ فما من خُلَّة كانت أبعص إليه من حلة العصمية الحاهلية والمفاحرة احاهلية والتناجر الحاهلي عنى فوارق الأنساب والأحراب .

عمل صميم بلاد العصبية حرح الدين الذي يبكر العصبية ، ومن حوف بلاد القبائل والعشائر حرح اندين الذي يدعو إلى إله واحد رب العلين ورب الشرق والمعرب ، ورب الأنم الإنسانية جميعًا ، نعير فارق نينهم فير فارق الصلاح و لإيمان

على أن الماحثين الدين يصطبعون سنت العلم من علماء المقاربة من الأدبان في العرب يطلقون بعوتهم على الإسلام سماعًا فيما يظهر من مقرر تهم أو من مكرراتهم التقييدية التي لا يمدو منها أمهم كنفوا عقولهم حدًا وحقًا أن سم يلامة واحدة بهذا الدين في جملة أو تعصيل.

عمى كتاب من أحدث الكنب عن أديان من الإنسان ألفه أستاد للعسمة في حامعة كبيرة ، يقول المؤلف المتحصص لهذه الدراسات بعد الإشارة إلى السبف والعنف والاقتباس من النصر بية والصائية والمجرسية .

هإن محمدًا أسبع على الله ـ ربه ـ ثوبًا من ، خنق العربي والشخصية العربية ه(١)
 ويقول بلؤلف :

إن « خفيفة» التي قررها هما تتحلى للباحث كلما تقدم هي دراسة هدا الدين العربي وهذه الشحصية الإلهية العربية» .

بهدا البعث التقبيدي ببعث المؤلف إله الإسلام بعد أن تقدم في دراساته على حد قوله معادا كان عساه فائلاً لو أنه لم يسمع باسم الإسلام إلا على الإشاعة من بعيد؟!

<sup>(1) (</sup>Man a Religions) by Professor "John B. Nosa Franklin and Marsha, College

لعله لم يكن بحاحة إلى التقدم وراء البسمية في سورة الهاتحة ؛ ليعلم أن المسلم يدين برب العالمين وأنه يصف ربه بالرحمة مرتين عبد الانتداء بكل سورة من سور كتبه! ولعله كان يحسب بلقارية حداً وحقاً ، لو أنه قبع بهنه الصفة من صفات إله الإسلام وقارن بينها وبين الصفات التي يحتارها عبر المسمين ؛ فلا يدكرون النه مُفتَح دعو تهم بعير صفة القوة والحروت Almighty ؟!

عالله رب العالمي، ملك يوم الدير ، لم يكن سبخة محرفة من صورة الله في عقيدة من العقائد الكتابية ، بل كان هو الأصل الدي يُثُوب إليه من ينحرف عن العقيدة في الإله كأكمل ما كانت عليه ، وكأكمل ما ينبعي أن بكون

ومن ثم كانت هذه العقيدة الإلهية في الإسلام مصحَّحة متمَّمة لكل عقيدة سبقتها في مداهب الديامات أو مذاهب العلسفة ومناحث الربوبية .

فهى عقيلة كملة صححت وغمت عقيدة الهند في الكارما والبرقانا ؛ لأنها عقيدة في حواء أو فناء مستوب الدات لا تحاوب بينه وبين أنناء الحياة .

وهى عقيدة كاملة صححت وغمت عقيدة المعلم الأول بن فلاسفة العرب الأقدمين ؛ لأنه كان على خطأ في فهم التحريد والتبريه ، ساقه هذا لخطأ إلى القول بكمال مطلق كالعدم المطلق في التحرد من العمل ، والتجرد من الإرادة ، والتحرد من الروح .

ودين يصحح العقائد الإلهية ، ويتممها فيما سبقه من ديادت الأم وحضاراتها ومداهب فلاسمتها ـ تراه من أين أتى ، ومن أي رسول كان مبعثه ومَدْعاه ؟!

من صحراء العربا

ومن الرسول الأمى بين الرسل اسعوثين بالكتب والعبادات! إنالم يكن هذا وحيًّا من الله فكيف يكون الوحي من الله؟!

ليكن كيف كان في أحلاد المؤمس بالوحى الإلهى حيث كان ، فما يهتدى رحل «أمي» في أكناف الصنحراء إلى إيمان أكنمل من كل إيمان تقدم إلا أن يكون ذلك و حيًّا من الله ، وإنه المحرّر على البصائر والعقول أن تمكر الوحى على هذه بلعجرة العليا ؛ لأنه لا يصدق عليها في صوره من صور الخَنْس أو الحيال



## النبـــوة

عت في الإسلام فكره السوة كما عت فيها الفكرة الإلهية ، فيرثب هذه الرسانة السماوية من شوئيها العليظة التي لصقب بها في عقائد الأقدمين من أتسع الديانات الوثنية والديانات الكتابية ، وخلصت من نقايا السنجر والكهانة كما خلصت من شعودة الإيهام اخيالي وتدوات الحنوب الذي كانو يسمونه قديمًا بالحنون الفدس الاعتقادهم أن المصابين به يخلطون هَديانهم نوجي الأرواح العنوية الني تستولي عنبهم ، وعت سوة الإسلام عدم الأوفى حين خلصت من دعوى الحوارق والمعينات ، وهي أية النبوه الكبرى في عرف الأقدمين .

ولم تكن براءة النبوة من هذه الشوائب عرصًا مسرقًا في أطواء العقيدة بعير قصد ولا بينة ، بن كان وصف النبوة عنى هذه الصعة المطهرة فريضة مكنونة على المسم يعلمها من تصوص كتابه ، ويؤمن بها إيمانه برسالة نبيه

هما النبوة بقول ساحر ولا يفتح الساحرون - وما النبي تكاهل ولا محبون.

﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِنَ رُسُولَ إِلاَ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرُونَ ۞ كَدَّنِكَ بَسَلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۞ لا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ حَلَّتُ مُنَّةُ الأَرْلِينِ ۞ وَلُوْ قَسَحْنَا عَلَيْهِم بِابًا مِن السَّمَاء فظُلُوا فِيهِ بِعُرُجُودٍ ۞ لِقَالُوا إِنْمَا سُكُرِتُ ٱبْصَارُنا بِلُّ بَحْلُ قَوْمٌ مُسْحُورُونِ۞ ﴾ [الحجر ١٠٥]

فليست الخوارق عا يعنى النبي في دعوة الكابر المقبوب . إنه ليرغمها إذَّ صربًا من السحر أو السكر ، ولو فتح له الأنبياء بانًا من السماء!

ولقد حاءب اخورق طائعة لسى الإسلام فصدقها الناس وأبي لهم أن يصدقها أو يفهموها على عير حقيقتها ، ولو أنه منكت عنها لحسبوها له معجرة من المعجرات لم يتحقق مثنها من قبل لاحد من المرسلين

مات بنه إيراهيم، والكسفت الشمس ساعة دفنه، وتصايح المنفمون حول

القر إنها لأية من أيات الله أن تنكسف الشمس دوت ابن محمد ، عبيه السلام وكسوف الشمس يومئد حبر من أحبار العنك الثوانت ، أيده حساب الفلكيين في العهد الأحير ، فنو كان " صلوات الله عبيه " رسولاً من الرسل الذين يتصيدون الحوارق أو ينكرونها لأنهم لا يستطيعون أن يدعوها لما كلفته هذه اخارقة إلا أن يسكت عنها فلا يدعيها ولا ينكرها ، ولكنه لم ينس في ساعة حربه أمانة الهذاية للمؤمنين بدينه ، وبادرهم لساعتها مدكّر لهم بأيات الله " وإن الشمس والقمر أبتان له لا تخصفان لموت أحد ولا لحياته . . . .

اما تحسب أن السوة تعظم تكرامة قط أكرم لها من التوكيد بعد التوكيد في القرآن الكريم بتمحيص هذه الرسالة السماوية لهداية الصمائر والعقول ، عبر مشروطة بما عبر في الأوهام من قيام الشوة كلها على دعوى الخوارق والإنباء بالمعيدات :

﴿ وَيَقُولُونَ لَوْلا أُنْرِنَ عَلَيْهِ آيَةٌ مَنْ رَبَّهَ فَقُلْ إِنَّمَا الْعَيْبُ لَلَّهَ فَاسْطَرُوا إِنّي مَعَكُم من الْمُسْطَوِينَ ﴾

﴿ قُلَ لا أَمْلِكُ لنفسي بفعً ولا ضَرَّا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُتُ أَعْلَمُ الْعَيْبُ لاسْتَكَثّرْتُ مِن الْحَيْرِ وَمَا مَسَنَى السَّوّءُ إِنْ أَمَا إِلاَّ مَدِيرٌ وَبَشَيرٌ لَقُومٌ يُؤْمَنُونَ ﴾ [الأعراف: ٨٨] ﴿ قُلُ لاَ أَقُولُ لكُمْ عِندي خَرَائلُ اللّهِ ولا أَعْلَمُ الْغَيْبِ ولا أَقُولُ لكُمْ إِنّي ملك إِن أَتَّبِع إِلاَّ مَا يُوحِي إلي قُلْ هل يَسْتَوِي الأَعْمِي والبصيرُ أَفلا تتفكّرُونَ ﴾ [الأبعام ١٠٠] ﴿ وَعِندهُ مَفاتحُ الْغَيْبِ لا يعْلَمُهَا إِلاَّ هُو ﴾ [الأبعام ١٠٠]

بهذه المكرة الرشيدة عن السوة يعرق الإسلام بين طريقين شاسعتين في تاريخ الأدبان طريق موعلة في العدم تتحدر إلى مهد النبوات الوثنية حيث تشتبك العبادة بالسحر والكهانة ، ثم تتقدم في خطوات وئيدة ينتقى فيها الخس باليقظة ، وتختلط فيها الخرافة بالإلهام الصادق والموعطة الحسنة .

وطريق تليها موعدة هي المستقبل يفتنحها صاحب السوة الأحيرة ، فيعلن أنه يقد السحر والكهانة ، ويزرى نقد اسة الجنود أو حنود القداسة ، ويروض مصيرة الإسمان على قبول الهدية وإن لم نروضها له روعة الخوارق ودهشة العيب لمجهول ، لانه يروض النصيرة الإنسانية على أن تنظر وتنصر ، ولا يستوى الأعمى والنصير

ومن تأمل هذه المصرق مين الطريقين الشناسعتان في تاريخ الأديال لا حرم يطيل التأمل، فلا يرى عجمًا أن تكون هذه السوة حاتم الشوات ازد كان الإصلاح بعدها منوطاً بدعوات يستطيعها من لا يدعى حارقة تفوق طاقة الإنسان، ولا يَهُونُ العقولُ بالكشف عن غيب من العيوب لا يدريه الإنسان.

. . .

وأبعد شيء عن البحث الأمين أن تنعقد المقارنة بين هذه السوة الإسلامية وبوءات أحرى تقدمتها فيرعم الباحث أنها سنحة محرفة منها أو منقولة عنها ، فإن الفارق بين سوءة تقوم حجتها الكبرى على هذابة العقل والصمير وببوءات تقوم حجتها الكبرى على العرائب والأعاجيب لهو من العوارق البينة التي لا يحترى فيها بحثال منصفال ، ودع عنك الفارق بين بنوءة تدعو إلى رب العالمين وببوءة تدعو إلى رب سلالة أو رب فبيلة وريما عمرى الخطأ مقياماً من مقاييس البحث فتساوت لذبه الريادة والنقص وتعادل أمامه الراجح والمرجوح فأما أن برجح النقص على الربادة فللك هو الخطأ الذي لا من زيخ في الصبح أو عباد يتعامى عمدا عن الشمس في رائعة المهار الذي لا يجم إلا من زيخ في الصبح أو عباد يتعامى عمدا عن الشمس في رائعة المهار

والواقع أن السوة الإسلامية جاءت مصححة متممة بكل ما تقدمها من فكرة عن السوة كما كانت عقبلة الإسلام الإلهية مصححة متممة لكل ما تقدمها من عفائلا بني الإنسان في الإله

وص عحيب الاستقصاء أن القرآن الكرم قد أحصى السوءات العابرة بأبواعها علم يدع منها بوعنا واحدا يعرفه اليوم أصحاب المقاربة بين الأدبان ، ومن تنك الأنواع سوءة السحر وبنوءة الرؤيا والأحلام وبنوءة الكهابة وبنوءة الحذب أو احبون المقدس وبنوءة السحيم وطوالع الأفلاك ، وكلها مما يدعيه المتبشون ويدعون معه العدم بالعيب والقدرة عنى تسخير بواميس الطبيعة ولكنه عنى اتفاقها في هذه الدعوة تحتلف مصادرها وبظرة الناس إليها أيما احتلاف

المسوءة انسحر يعلب عليها أنها سوكنة بالأرواح الخميثة تسحرها للاطلاع على

لمجهوب أو السيطرة على الحوادث والأشياء ، وتبوءة الكهانة يعلب عليها أنها موكله بالأرباب لاتصيع الكاهل ولكمها تلبى دعواته وصلواته وتفتح مها معانق لمجهوم في يقطته أو منامله وترشده بالعلاسات والأحلام ولا تلسي سبائر اللاعوات والصلوات ولكنهما ـ بنوءة السحر وبنوءة الكهابة ـ تجالفان بنوة اختلب والحبول المقدس ؛ لأن الساحر والكاهن بدريان بما يعدبان ويربدان قصد ما يطلبانه بالعرائم والصلوات ، ولكن المصاب بالحدب أو الحنون المقدس معلوب عني أمره يبطلق لسابه بالعمارات بسهمة وهو لايعتيها ولعله لايعيها ، ويكثر ص الأم التي تشبع فنها سوة الحدب أن يكون مع المحدوب مفسر يدعى العلم عمري كلامه ولحن رموره وإشاراته ، وقد كانوه في اليومان يستمون المحدوث فمانتي» Manti ويستمون للمستر فبروفيت؛ Prophet أي لمتكلم بالبيابة عن غيره ، ومن هذه الكنمة نقل الأوروبيون كلمة النبوة بحميع معانيها ، وقلما يتمق الكهمة والمحدوبون إلا أن يكون الكاهل مسولينا للتمسيير والتعبير عل مقاصد لمحدوب ومصامين رموره وإشباراته . ويحدث في أكثر الأحيان أل يحتلف ويتبارعا لأبهما محتنفان وطيفتهما الاجتماعية محتلفان بطبيعة البشأة والبيئة فالمحدوب ثائر لابتقيد بالرسم والأوصاع المصطلح عليها، والكاهر محافظ يتلقى علمه الموروث في أكثر الأحيان من آبائه وأحداده ، وتتوقف الكهانة على النيئة الثي بنشأ فيها الهياكل والصوامع القصودة في الأرحاء القريبة والبعيلة ، ولايتوهب الحدب على هذه البيئة لأنه قد يعتري صاحبه في البرية كما يعتريه في الحاصر القصود من أطراف البلاد

والمقاربة بين البيوة الإسلامية وبين البيوءات التي شاعت في تاريخ العبيريين تعليم المقاربة في عامة الدبابات التي سينقت طهور الإسلام ؛ لأن العبريين قد أميو بهذه البيوات حميف وبينهم ظهرت الدبابة الموسوبة التي كنت أولى الدبابات الكتابية ومرجع لمفاربة في مسائل التبوة وشعائر العقيدة التي تدور عليها المقارنة بين عبادات أهل الكتاب .

وقد عرفت قبائل العبريس مبوءات السحر والكهامة والتنجيم كما عرفتها الشعوب البدائية وابتكرت منها ما ابتكرت على سنة الشعوب كافة ، واقتبست منها ما اقتبست بعد اتصالها بحيرانها في المقام من أهل البادية أو أهل الحاصرة ولكنها على حالف الشائع بين المقلدين من الكتاب العربين قبلا تعلمت البوة الإلهية بلفظها ومعتاها من شعوب العرب ولم تكن لهذه الكلمة عند العبريين لفظة تؤديها

فس وفودها على أرص كمعال ومحاورتهم للعرب المقيمين في أرص مدس فكانوا بسمول السي مالرائي أو الباطر أو رحل الله ولم يطلقوا عليه اسم السي إلا بعد معرفتهم بأربعة من أسياء العرب المدكورين في النوراة ، وهم ملكي صادق وأيوب وبلعام وشبعيب الدي يسمونه «يشرون» معنم موسى الكنيم ، ويرجح بعصهم أنه لخصر عليه السلام لنمشابهة بين لفظ يشرون وخشرون وحصر في محارج الحروف ، ولما ورد من أخبار الكنيم مع الخصر عليهما السلام في تفسير القرآن الكرم

ومن علماء الأديان الغربين الدين تهبوا إلى اقتباس العبريين كلمة النبوة من العرب الأستاذ هولشر Holscher والأسساد شميدت Schmidt اللدان يرحجان أن الكلمة دخلت في اللعة العبرية بعد وقود القوم على فلسطين إلا أن الأمر على عن المبط فيه بالعلون مع المستشرقين ؛ من يفقه منهم اللغة العربية ومن الايفقه منها غير الأشماح والخبالات ، فإن وقرة الكلمات التي الانلسس بمعنى السوة في اللغة العربية كالعراقة ، والرحر ، والرؤية ، بعنيها عن اتحاد كلمة واحدة للوالي وللسي ، وتاريخ السواب العربية التي وردب في التوراة سابق الاتحاد العبريين كلمة النبي بدلا وتاريخ السواب العربية التي وردب في التوراة سابق الاتحاد العبريين كلمة النبي بدلا من كلمة الرائي والناظر ، وتلمدة موسى بسي امدين المذبرة في النورة قبل سائر السوات الإسرائيلية ، وموسى الكبرى بين يسي إسرائين

. . .

والمطبع على الكتب المأثورة مين منى إسرائيل يتمين منها أمهم آمنوا بهذه المبوات جميعا ، وأنهم بعد ارتفائهم إلى الإيمان بالبوة الإلهية ما زالو يحطون مين مطالب السحر والتنجيم ومطالب الهذاية ويجعلون الاطلاع على المعيمات امتحانا لصدي السي في دعواه أصدق وألزم من كل امتحانا ، ولم يرتفع بأكبر أبيالهم ورسلهم عن مطلب الاتجار بالكشف عن لمغيمات والاشتعال في التنجيم

همى أحسر صموئيل أمهم كاموا بقصدونه بيدلهم على مكان الماشية الصائعة وينقدونه أحره على ردها الاحد معك واحدا من العلمان وقم ادهب فتش عن الأتن فقال شاول للغلام فمادا بقدم للرحل ؟ لأن الخير قد بهد من أوعيت وليس من هدية بقدمها لرحن الله مادا معنا؟ فعاد العلام يقوب عود يوجد بيدى ربع شاقل فصة »

ويؤحد من البوءات التي سبوها إلى السي يعقوب حد بسي إسر ثيل أمهم كانوا يعولون عليه في صناعة التنجيم فإن البوءات القروبة بأسماء أبناء يعقوب تشير إلى أبراج السماء وما ينسب إليه من طوالع ، ومن أمثلتها عن السمعون ولاوي أنهما ، الأحوال سيوفهما آلات ظلم في مجلسهما لاتدحل نفسي لأنهما في عضبهما قتلا إنسانا وفي رضائهما عرقبا ثورا . . ا .

وهده إشبارة إلى برح الشوءمين وهو برح إله الحبرب (رحبال) عبد السابليين ، ويصورون أحد النوءمين وفي بله حنجر ويصورون أحباه وفي بده منحن وتشيير عرقبة الثور إلى برح الثور الذي يتعقبه التوءمان

ومن الأمثلة في هذه النبوءات اللسوية إلى يعقوب مثل يهود «جرو أسد حث وربص كأسند ولبوة الايزول قصبت من يهودا ومشترع من يين رجليه حتى يألي شيلون وله يكون خصوع شعوب»

وهده إشارة إلى برح الأسيد ، وهو عبد التابلين برحان يبدو أمام أحدهما برح يشير إلى علامة عليك الذي تحضع له الموك<sup>(١)</sup>

وتجرى النبوءات عن سائر الأسماء ـ اثنى عشر اسم ـ كل اسم منها يوافق برحاً من أبراح السماء على مثان ما قدمناء .

وقد كثر عدد الأسياء في قدائل مني إسرائس كثره يفهم منها أنهم كانوه في أرمنتهم المتعافية يشبهون في العصور الحديثة أصحاب الأدكار ودراويش الطرق الصوفية ؛ لأنهم جاوروا المئات في نعض العنهود واصطبعوا من الرياصة في جماعاتهم ما يصطبعه عؤلاء الدراويش من التوسل إلى حالة الجدب تارة بتعديب الحسد، وتارة بالاستماع إلى آلات الطرب

حاء في كتاب صعوئيل الأول "

أن شاول أرسل لأحد داود رسالا «فرأو حماعة الأنساء بتسأون وشاول واقف بيهم رئيسا عليهم ، فهبط روح الله عنى رسل شاول فتسأوا هم أيضًا وأرسل غيرهم فنبا هؤلاء فنعلع هو أيص ثيابه ونسأ هو أيصا أمام صموثيل وانترع عاريا دلث المهار كله وكل الليل».

The Oracles of Jacob, by Eric Barrows. (1)

وجاء في كناب صموثيل كنلث .

ابث تصادف زمرة من الأبياء نارلين من الأكمة وأمامهم رباب ودف وباي
 وعود وهم يتسأون ، فيحل عليهم روح الرب فتسأ معهم وتتحول إلى رجل أحرة

وكانت السوة صناعة وراثية يتلقاها الأبناء من الآناء كما حاء في سفر النوك الثاني «إدقال بنو الأسياء لا ليشع هو ذا الموضع الذي نحن مقيمون فيه أمامث قد ضاق علينا فلنذهب إلى الأردن؛

وكانت لهم حدمة تلحق بالحيش في نعض المواقع كما حاء في سفر الأيام الأولى حيث قيل إلى داود ورؤساء الجيش «أفررو للحدمة بني أساف وعيرهم س المتبثين بالعبدان والرباب والصنوح »

. . .

وهؤلاء المثات من المحسوس على السوة لدو بين قدال إسرائيل وقر هادحًا لا يصر القوم على تكاليمها المرهقة إلا لمنفعة ينتظرونها من رمرة المتنبئين الدين يشبت نهم صدقهم ، ولبست هذه المدمعة إلا الاعتماد حيما بعد حين على يعص التسئين في الكشف عن الحبيد والإندار بالكوارث التوقعة ، وأهم ما كان يهمهم من هذه الكوارث أن يحدروا عصب لايهوالا لأنهم حربوا أنه أقدر على النقعة من سائر الأرباب

وحدث ما لابدأن يحدث في هذه الحالة من الإسفاف بالكشف الروحي تسحيرا له في المطالب النومية على حسب الحاحة إليه في حيثه فيدلا من أن يكون الكشف الروحي لحجة من لحاب الصفاء ترتفع فيها حجب الهوى والصلالة عن النصيرة فتدرك ما لا تدركه في عامة أوقاتها وأصبح هذا الكشف صدعة ملازمة لكن من يدعى النبوة بحق أو بعير حق ، ووجب على النبي في عرفهم أن يكون مستعدا بكراماته ومعجزاته كنما أزادها أو أريدت منه وروى القوم من أنباء هذا الاستعداد ما يشبه الاستعداد أبيده المستعداد من يشبه الاستعداد أبيدة البيان فرق الرياضة من الطرفين المتقابلين ، وقد ثبتت لهم علية أسياء يهو على أبياء البعن على أثر مباراة من هذه الماريات بينهم في النبية والإندار بالأحصر

حاء في كمات الملوك الأول

أن «يرابل» امرأه أحاب ملك إسر ثبل قتس مثات من أسياء «يهوا» فلم يلح ملهم غير حمسين حناهم أحد الوزراء الخلصين للدين ثم ظهر النبي «إيلنا» منحليا للملك فائلا كما جاء في الإصحاح الثاني عشر من الكتاب المذكور

« وله رأى أحاب إينيا قال له أحاب أأنت هو مكدر إسرائيل؟ فقال مم أكدر إسرائيل بن أنت وبيت أبيك شرككم وصايا الرب وبسيبرك وراء البعبيم فالأن أرسل واحمع إلى كل إسرائيل إلى حبل الكرمل وأسياء البعل أربع المئة والخمسين وأسياء السوارى أربع المثة الدين يأكلون على مائدة إيرابل فأرسل أحاب إلى حميع منى إسرائيل وجميع الأسياء إلى حمل الكرمل فتقدم إيليا إلى حميع الشعب وقال حتى تعرحون من الفرقتين ؟ إن كان الرب هو الله هاتمعوه ، وإن كان المعل مانيعوه علم يحمه الشعب بكلمة أثم قال إيليا للشعب أنا بقيت ببيا لعرب وحدى وأسياء النعل أربعمائة وحمسون رجلاً ، فليعطونا ثورين فيحتروا لأنفسهم ثوره واحدا ويقطعوه وبصعوه على الحطب ، ولكن لا يصعون مارًا وأما أقرب الثور الآحر وأجعمه على الحطب، ولكن لا أصع مارًا، ثم تدعون باسم آلهتكم وأبا أدعو باسم الرب ، والإله الدي بحيث بنار قهو الله فأحاب حميع الشعب وقالوا الكلام حسن فقال إيليا لأنبياء النعل احتاروا لأنفسكم ثورا واحدا وقربوا أولا لأنكم أبتم الأكثر وادعوا بامنم الهتكم ، ولكن لاتصعوا بارد فأحدوه الثور الدي أعطى لهم وقربوه ودعوا باسم البعل من الصباح إلى الظهر قائلين يه بعل أحبنا فلم يكن صوت ولا مجيب وكانو يرقعون حول المدبح الذي عمل وعند الطهر سحر بهم إيل وقال ادعوا لصوت عال لأنه إله لعله مستعرق أو في حلوة أو في سفر أو لعله بائم فينتمه العصرخوا بصوت عال وتقطعوا حسب عادتهم بالسيوف والرماح حتى منال منهم الدم ولما حاء الظهر وتسأوا إلى حين إصعاد التقدمة وبم يكن صوت ولا محيب ولا مُثَّغ ، قال إيليه إلى جميع الشعب القدموا إلى عتقدم حميع الشعب إليه فرم مدبح ألرب المتهدم ثم أحد إبليا اثنى عشر حجر، بعدد أسباط سي يعقوب الدي كان كلام الرب إليه ، قائلا إسرئيل يكود اسمك ، وسي الحجارة مدمحا ياسم الرب ، وعمل قباة حول المديح تسع كيلنين من البندر ثم رتب الخطب وقطع الثور ووضعه على اخطب وقبال املثوا أربع حبرات مناء وصبيوا على امحرقة وعلى الخطب ثم قبال ثنوا . فتنوا ، وقال النشوا فيتشوا فيحترى الماء حول المدبح وامتلأب الضاة أبضا مء وكان عبد إصعاد التقدمة أن إيليا النبي تقدم وقال " أبها الرب إله إبراهيم وإستحاق وإسرائيل ليعلم اليوم أنك أنت الله في إسر ثين وأني أنا عبدك وبأمرك قد فعلت كن هذه الأمور استنجبني يا رب استجبني ليعلم هذا

الشعب أمث أمت الرب الإله وأمث أمت حولت فلوبهم رحوعا فسقطت مار الرب وأكلت المحرقة والخطب والحجارة والتراب ولحست المياه التي في القماة فيما رأى حميع الشعب ذلك سقطو على وحوههم وقالوا الرب هو الله الرب هو الله فقال لهم إيليا أمسكو أميياء البعل ولايقت منهم رحل وأمسكوهم فنزل بهم إيليا إلى تهر قيسون وديحهم هناك وقال إيليا لأخاب اصعد واشرب لأمه حس دوى مطر فصعد احاب ليأكل وبيشوب وأما إيليا فصعد إلى رأس الكرمل وحر إلى الأرص وحس وجهه مين ركبتيه وقال لعلامه اضعد نطلع بحو البحر فصعد وتطلع وقال ليس شيء وقال ارجع سنع مرات وفي لمرة السابعة قال هو در عينة صعيرة فلا ليس شيء وقال ارجع سنع مرات وفي لمرة السابعة قال هو در عينة صعيرة فلا ليس شيء وقال ارجع سنع مرات وفي المرة السابعة قال هو در عينة صعيرة فلا يسان صاعد من البحر وقال السماء اسودت من العيم والربح وكان مطر عطيم فركب آجاب ومصى إلى يسرعين وكانت بدائرت على إينيا فشد حقوبه وركص أمام أحاب حتى تجيء إلى يذرعيل؟

• • •

وقد صاحبت القوم هذه الفكرة عن النبوة الحاصرة عند الطلب مند أوائل عهودهم إلى أواخر عهدهم بالأسياء قبل ظهور السيد المسيح . فلم تكن النبوة عند القوم في هذه العهود كافة إلا صناعة مرادفة صناعة التنجيم أو نصناعة الفراسة المدرة بالكوارث المتوقعة . فهي إما استطلاع للخيايا أو صيحة فرع من نقمة قيهوا» الذي تعودو، أن يعاقبهم بالمصائب الحسية كنم الحرفوا عن سنته ، وأشركوا بعبادته رن أجر من أرباب الشعوب الني بنارعونها وتنارعهم على المرعى والقم .

وما يكون للقوم أن يفهموا من المبوة معنى عير معناها هذا؛ لأنهم قد تعمو من أحيارهم وكبة أسفارهم أن أبياءهم قد حلوا في محل العرافين العائفين والسحرة والرقاة الذين ينقون أقوال الألهة في عير بني إسرائيل فهؤلاء حميعًا لا يصدقون ؛ لأمهم ينقلون المعرفة من أرباب عير الهوالة رب إسرائيل ، وأما شبعب إسرائيل فقد فيل لهم قل قيقيم لك الرب إلهث بينا من وسطت من يحونك مثلي له تسمعون حسب كل ما طلبت من الرب إلهك في حوريب يوم الاجتماع قائلا الا أعود أسمع صوت الرب إلهى الولا أرى هذه البار العظيمة أيصًا لئلا

أموت. قال لى الرب قد أحسوه فيما تكلمو. أقيم لهم سي من وسط إحوتهم مثلك وأحعل كلامى في فمه فيكنمهم بكل ما أوصيه به ويكود أد الإسان الدى لا يسمع لكلامى الذى يتكلم به باسمى أبا أطالبه ، وأبا السي الذي يطعى فيتكنم باسمى كلاما لم أوصه أن يتكلم به ، أو الذي يتكلم باسم آلهة أحرى فيموت تلك النبي ، وإن قلت في قليك كيف بعرف الكلام الذي يتكلم به الرب عا تكم به البي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي بم يتكلم به الرب الرب بل يطعياد تكم به البي فلا تحف منه ١٨٠ سفر الثبة » .

. . .

وهكدا وقر في أحلاد الشعب من أحماره وعلماته إلى عامة جهلاته أن الكشف على الغيب مرادف لمعنى السوة ، وأن وقوع خسر هو امتحان الصدق الوحيد الدى يمتحن به الأنبياء الصادقون فيما بتحدثون به عن الإله ، وأن الفرق بين أنبيائه وس السنحره والعرافين والرفاه في الأم الأحرى إنما هو فرق بين أناس بحسبون الكشف عن العيب ، وأناس يحطثون في هذه الصناعة ، لأنهم ينقلون أسياءهم عن آلهه كدبة لا تستحق العنادة

وإنه لمن المتفق عليه مين أتماع الديانات الكتابية أن منى إسرائيل لم يعرفو المنوة على مثال أثم وأكمل من سوة موسى الكليم ومع هذا كان أرفع ما تصوروه من معنى وحى الله إليه عليه السلام أنه كان يخاطبه فما إلى قم وعيانا يعير حجاب، وفي ذلك يفول كاتب الإصحاح الثاني عشر من سفر الخروج إن الله «بول في عمود سحاب ووقف في باب الحيمة ودعا هارون ومرج فحرج كلاهم فقال سمعا كلامي إن كان منكم للرب فبالرؤيا استعلم له وفي الخلم أكلمه ، وأما عبدي موسى فليس هكذا ، بل هو أمن في كل شيء ، فما إلى فم وعياد أنكلم معه لا بالألغارة

وكان اعتقادهم أن موسى عليه السلام يسمع كلام الرب قما إلى قم وعيانا بعير حجاب في كن قصية من قصايا الشعب يعرضونها عنيه ، حتى علمه بني مدين أن يكل القصاء إلى أناس من دوى ثقته وحاصة قومه يلقبهم أحكام الشريعة ويوليهم أمر القصايا مكتميه عا يعصن عليهم من كسار القصايا ، وفي ذلك يقول كانت الإصحاح الثاني عشر من سفر الخروج :

الوقد حدث في العد أن موسى حسن بيقضى فيتبعب فوقف الشعب عبد موسى من الصباح إلى المساء ، فيما وأي حمو موسى كل ما هو صابع للشعب قال ما هذا الأمر الذي أنت صابع بنشعب ؟ ما بالك حالسه وحدث وحميع الشعب واقف عبدك من الصباح إلى المساء ؟ فقال موسى خميه إن الشعب يأتي إلى ليسأل الله ؟ إذا كان لهم دعوى يأتون إلى فاقصى بين الرحل وصاحبه وأعرفهم فرائص الله وشوائعه فقال حمو موسى له ليس حبداً هذا الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصبعه وحدك ، الشعب الذي معك حميف ! لأن الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصبعه وحدك ، الأن اسمع قصوتي فأنصحت ، فيكن الله معث ، كن أنت لمشعب أمام الله وقدم أنت الدعوى إلى الله وعلمهم الفرائص والشرائع وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه ، وأنت تنظم من حميع الشعب دوى قدرة حافين الله أماء معصين الرشوة وتقيمهم عبهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء حماسين ورؤساء عشرات ، فيفصون للشعب كل حين وبكون أن كن الدعوى الكبيرة يحيثون بها إليث عشرات ، فيفصون للشعب كل حين وبكون أن كن الدعوى الكبيرة يحيثون بها إليث وكن الدعاوى الصعيرة يقصون معنه وحقف عن نفسك فهم يحملون معك

. . .

وبعد بحوصتة قروب من السوة الموسوب ابتهى عهد لأسباء في بن إسر ثبل ، ولم يتعير معنى السوة عندهم في هذه الفترة الطولمة ، بل الحدر إلى ما دول ذلك بكثير ؛ لأن موسى الكبيم كان تحاطب العنب للشفى الشريعة ، وينقل إلى الشعب تحدير الله بنصوص الفاطه ، وأما الأسباء بعده فقد تكاثرو بمثات ليحاطبوا العيب فيما دول ذلك من الحبايا اليومية ، أو ليتحدوا العلامات والألعار بدير لنشعب بالحسائر احسية التي تصيبه من حراء الحروج على شريعة موسى

ويتمحص تاريخ السوة بس سى إسرائيل إدن في كلمات معدودت إبهم قد استعاروا فكرة البوة من حيراتهم العرب الدين طهر فيهم ملك صادق على عهد إبراهيم الخليل ، وظهر فيهم بعد دنك أبوت وبلعام وشعيب ، فقهموا من السوء معنى عير معنى الرؤبة والعراقة والسنح ر والسجيم ، وأنهم من رالوا بتعلمون من حيرا هم إلى أن أتى موسى الكليم الذي تبلمه عنى حميه بني مدين فيل جهره بدعوته ، وبعد أن جهر بهذه الذعوة في مصر وحرح بقومة منها إلى أرض كنعال ، ولكنهم أحدوها وسنموها فنقصوا منها ولم يريدوها ، وما كان لهم من حيلة في

ريادتها ؛ لأنها ـ كما فهموها ـ غير قانبة تبرنادة والارتقاء ، ولا مناص من تذهورها مع الرمن ، وهي موقوفة عنى قوم دون منواهم لايشاركون الأقوام في هدايه واحده ولا في جامعه إنسانيه ترتفع بمقاييس الأحلاق والفضائل مع ارتفاع بثي الإنسان

كانت قبائل إسرائيل محصورة في نفسها ، وكانت عبادتها محصورة في حدودها ، وكانت فبائل إسرائيل محصورة في حدودها ، وكانت فبلتها الذي حبكرته واحتكرها ، في فيلتها الذي حبكرته واحتكرها ، فيم تطلب من البيوة إلا منا تلتمسه من السيلامة في تلك العربة الصباعة موقوفة على استطلاع العيب لتحديرها من الصربات التي تواجهها ولا بحشاها من إنه غير إلهها

وبعد سنة قرول من آخر رسالة في سي إسرائيل يستمع العالم إلى صوت من حاسب الحريرة العربة يدعو إلى رب العالمين ، رب العربي والأعجمي، ورب الأبيص والأسود، ورب كل عشيرة وكل قبينة ، لا يستأثر نقوم ولايؤثر قوم عنى قوم ، إلا من عمن صالحا واتقى حدود الله

صوب سي يمادي كل من بعث إليسه أنه لا يعلم العسيب، ولا يملك حبرائن الأرض ، ولا يدفع السوء عن نفسه فصلا عن قومه ، ولا يعلم أن لخوارق والمعجرات تنفع أحدا لا ينتفع نعقله ولا يتفكر فيما يسمع من نبي أو رسول!

صوت سي يقول للناس إنه إنسان كسنائر الناس، وهو تشيير يهندي إلى الحق والرشد، تذير يحدر من الباطن والصلال .

أي مشابهة بين الصوتين ؟

مل أي احتلاف قط بيهما يحاور هذا الاختلاف؟

يرثى لمى يقول: إن الصوتين سواء فأما من يقول إن البداء باسم رب العالمين سبحة محرفة من البداء برب القبيلة بين شركاته من أرباب القبائل فإما هو حطاً حقيق أد يسمى عجرا في احس ؛ لأنه أظهر لمحس من أن يحدج إلى إطالة بحث أو تعمق في تفكير

و يخدم الكلام على السوة كما بحتم الكلام على العقيدة الإلهية سائلين كيف تستى لببي الإسلام أن ينفرد بهذه الدعوة وحيدا في تاريخ الأديان ؟

الإردة الإلهية هي الحواب الدي لامعدي عنه لمن يسأل دلك السؤال.

ومن أمن بالإله فلا معدى له عن إرادة الله في تفسير هذه الطاهرة التي لاتظهر لها في أدياد الكتابيين وغير الكتابيين - بعم لا معدى به عن إرادة الله ولو وضف الرسول عا شاء من نفاذ النصيرة وسمو الضمير



## الإنسان

الإنسان حيوان باطق

الإنسال حيوال مدسي بانصع

الإسان حيوان راق

الإسبان روح عنوى منقط إلى الأرض من السماء.

. . .

هده التعريمات أشهر ما اشتهر من التعريفات المحيطة بمعنى الإنسان أولها ـ محيط به من جانب مراياه العفلية .

وثانيها محيط به من حانب علاقاته الاحتماعية

وثالثها ـ ينظر إلى ترسب الإنسان بين أنواع الأحياء على حسب مدهب التطور

ورابعه - ينظر إلى تعريف الإنسال بهذه الصفة إلى قصة اخطيئة الني وقع فيها أدم حين أكل من شجرة المعرفة بعو ية الشيطان .

وكل هذه التعريفات تحيط معنى الإنسان من نعص نواحبه ، وأحرها لايحيط ممعنه ولا عبد من يؤمن بفضة الخطيئة ويؤمن معها عيرات الخطبئة في سي أدم وحواء

وأم تعريف الإنسان بما وصف به هي الفرآن الكريم وأحاديث النسي عليه السلام فقد اجتمع جملة واحدة في تعريفين جامعين :

الإنسال محلوق مكلف .

والإنسان محلوق على صورة الخالق

فلإسلام لايعرف الخطيئة الموروثة ، ولايعرف السقوط من طبيعة إلى ما دونها ، فلا تحاسب أحد بدنت أنبه ولاتور وارزة ورز أحرى ، ولنس بما يدين به المستم أن برند النوع الإنساني ما دون طبيعته ، ولكنه بما يؤمن به أن ارتضاع الإنسان وهنوطه موطان بالتكليف ، وقوامه اخرية والتبعة فهو بأمانة التكليف قابل مصعود إلى همه الخليفة ، وهو بالتكليف قابل للهيوط إلى أسفل ساهدي ، وهذه هي الأمانة التي رفعته مقاما هوق معام الملائكة ، وهنطت به مقاما إلى رمره الشياطين .

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَالَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْصِ وَالْجَبَالِ فَأَبَيْنِ أَنْ يَحْمَلْهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَها الإِسْلَانُ ﴾

[القيامة ١٠]

﴿ بن الإنسانُ على نفسه بصيرةٌ ﴾

. . .

وبهده الأمانة ارتفع الإبسان مكابا عليا فوق مكان الملائكة ؛ لأبه قادر على الخير والشر ، فله فصل على من يصبع الخير لأبه لايقدر على غيره ولايعرف سواه .

﴿ وَيَدْعُ الإِسَانُ بِالشِّرَ دُعَاءُهُ بِالْحِيْرِ وَكَانَ الإِسَانُ عَجُولاً ﴾ [الإسراء ١]

. . .

ومهده الأمانة هبط الإنسان عرورا ومبرقا إلى عداد الشباطين

﴿ وَكَدَلُكَ جَعَلْنَا لَكُنَّ نَبِي عَدُواً شَيَاطِينَ الإِسْ وَالْجَنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضَ زُحْرُفَ الْقَرْلُ عُرُوراً ... ﴾

[الإسراء: ۲۷]

﴿ إِنَّ الْمُبدرين كَانُوا إِخْوَانَ النَّيَّاطِين ﴾

. . .

وما من يقيضة من يقائص النفس إلا تعرو الإنسان من تس هذه الأمانة أمانة التكليف "

﴿لَيَتُوسٌ كَفُورٌ ﴾ [هود: ٦]

﴿إِنَّ الْإِنسَالَ لَظُلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ [إبراهيم ٢٤٠]

﴿إِنَّ الإِنسَانَ خُلقَ هَلُوعًا ۞ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ حَرُوعًا ۞ وإِذا مَسَّهُ الْحَبْرُ مُوعًا ۞ ﴾

```
﴿ وَكَانَ الإِنسَانُ أَكْثَرُ شَيَّءَ جَدَلاً ﴾
[الكهف ٤٠]
                                 ﴿ إِنَّ الْإِنسَانَ لِيعِلْعِي ١٦ أَنْ رَّآهُ اسْتَعْلَىٰ ١٦٠
[العلق: ٢، ٧]
﴿ إِذُ الإنسانِ لَوِبُهِ لَكُمُودٌ ٦٠ وَإِنَّهُ عَلَى دَلَكَ لَشَهِيدٌ ٧٠ وَإِنَّهُ خُبِّ الْحَيْرِ
                                                                           لَئْدَيدٌ 🔬 🦫
[A - X : A - A]
                                                         ﴿ إِنَّ الإنساد لَفي حُسْر ﴾
[العصر٢٠]
                                                 ﴿ بَلْ يُرِيدُ الإنسانُ لِيقْجُر أَمَامَهُ ﴾
[ القيامة : ٥ ]
                                                          ﴿ وكاد لإنسانُ كَفُورًا ﴾
[الإسراء ٢٢]
                                                         ﴿ وخُلق الإنسانُ صعيمًا ﴾
[الساء ٢٨]
﴿ إِنْ يَقَبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهُوى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مَن رَّبُهِمُ الْهُدَىٰ ٣٠٠ أَمْ
                                                                للإنساد ما تُمنِّي 📆 🏟
[الجم: ٢٢ ٢٤]
فهدا الإنسان يتردي من أحسن تكوين إلى أسهل ساصن ، ولايزال في الجالين
إسبابا مكلها قابلا للبهوض بنفسه بعد العثرة ، قابلا بلتوبة بعد الحطيثة ، محامسا
                                            عا جنت بداه غير محاسب عا حناه سواه .
﴿ وأن لَّيْسَ لَلإِنسَادَ إِلاَّ مَا سَعَىٰ ١٦٠ وأَنَّ سَعِّيهُ سَوَّفَ يُرِّي ١٤ ﴾ [النجم. ٢٩. ١]
                                             ﴿ وكُلَّ إِنسَاد أَلَّر مَّناهُ طَائِرهُ فِي عَنْقه ﴾
[الإسراء: ١٣]
                                                       ﴿ وَلا تُورُ وَازْرَةً وَرِرَ أُخْرِي ﴾
[الأنعام: ١٤]
﴿ لَقَدْ خَلَقُنَا الإنسانِ فِي أَحْسَنِ تَقُويِمِ ٤٠ ثُمَّ رددْناهُ أَسْفِلُ سَافِلْينِ ٣٠ إِلاَّ الَّذِين
                                                               آميوا وعملوا الصَّالحات كه
 [التعن.٤ - ٦]
```

هو محلوق مكلف

ددث جماع ما بوصف به الإنسان تمييرًا من العجماوات ، وتمييرا من الأرواح العلوية على السواء .

ولهذا كان في أحسن تقويم .

ولهذا يرتد إلى أسفل سافين. .

وقوام انتقوم الحسل الإيمال وعيمل الصاخبات الوسييل الارتداد إلى أسيمل ساطين مصاوعة الهوى والغرور والسرف وطعيان القوة والعلى ومنع الخير والهلع من البلاء والعجلة مع الصعف و لإعراء .

وقصة أدم مثل لم يعرص للإنساد من الحطيثة والنحاة

حصيثته لاتدبيم أبدًا ولاتدين أبناءه أبدًا ، وبجاته رهيمة بتوبته وما ينتفع به من عدم ربه

﴿ وعصى آدَمُ ربَّهُ لِعُونَىٰ (١٣١ ثُمَّ جُتِباهُ ربُّهُ قِتابِ عليه وهدى (١٢١ ﴾ [ طه. ١٢١ ] ١٢٢ ]

﴿ فَتَلَقَّىٰ أَدُمُ مِنَ رُبِّهِ كَلَمَاتَ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو لَتُواَّكِ الرَّحِيمُ ( 📆 ﴾ [البقرة, ٣٧]

ومن تمام حواص الإنسانية في عقيفة المسلم أن قابلية التكليف في الإنسان متصلة بقابلية العلم ويسرة الانتفاع بقوى الجماد والخيوان في مصالحه وشئون معاشه

﴿ اقْرأُ وَرَبُكَ الأَكْرَمُ ٢٠ اللَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ٢٠ عَلَّمَ الإنسانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ( ) ﴾ [العلق: ٣ - ٥]

﴿ رَعَلُم آدَمُ الأَسْمَاءَ كُلِّهَا ثُمَّ عَرْصَهُمْ عَلَى الملائكة فقال أَنْبَعُونِي بأَسْمَاءَ هُولُاء إِد كُنتُمْ صَادَقِنَ ٢٠ قَالُوا سُبْحَانِكَ لا عَلْم لِنَا إِلاَّ مَا عَلَمْتَ إِنْكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ٢٠٠ ﴾

﴿ وَلَقَدُ كُرَمُنَا بَنِي آدُمَ وَحَمَلُنَاهُم فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِ وَرَرَقْنَاهُم مِنَ الطّيبَات وفصَّلْناهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمِّنَ خَلَقْنَا تَفْصِيلاً ۞ ﴾ [ الإسراء . ١٠ ]

﴿ لَمْ تر أَذَّ اللَّهُ سحَّر لكُم مَّا في الأرْضِ ﴾

## ﴿ أَلَمْ تَرَوَّا أَنَّ اللَّهَ سَحَّر لَكُم مَّا في السَّموات وما في الأرص ﴾ [ لقماد ٢٠]

هذا العلم الذي استعداله الإنسال هو مناط التكليف وهو أمال التبعة التي بهض بها هذا الخلوق المصل على كثير من لحاوقات ، الأمين على نفسه وعليها بما وهب له الله من قدرة ومن دراية

وإدا قامب الكفاره على الخطيئة الموروئة في المسيحة ، فالأمانة في الإسلام هي التي يقوم عليها الخلاص ويرجع إليها التكليف وتكنب عليها سعنه في حياته عير مسئول عما ملف من قبلة السعة يحملها عا كاناله من قبلة عليها وعلى سائر مخلوفات الله التي في ولايته

ولابد أن تعرص لما مسألة القدر مع مسألة التكنيف ومسألة القدر ـ كما لا يحقى ـ هي معصلة المعصلات في حميع الأديان ومداهب حكمة والعلسفة الأبها هي مسألة الحرية الإنسانية والإرادة امحتارة ، وهي في الحق مسألة الإنسان الكبرى في علاقته الأبدية بالكون ، فلا نهايه له إلى آخر الرمان ، ولم تواجهها عقيدة عائرة أو حاصرة بأفصل مما واحهها به الإسلام

وطرة موحرة فيما انتهت إليه العقائد والمداهب في الأيم العابرة والحاصرة تمهد له وسبية المقاربة بين مسألة القدر في تنك العقائد والمداهب حميعا وبي هذه المسألة في الديامة الإسلامية كما بسطتها آبات القرآل الكريم

كان الهبود الأقدمون يحعلون نلقدو الحكم الدى لا حكم عبره في حميع الموجود ب ومنها الألهبة والناس والأحياء والنسات و خيماد ، ولا فكاك من قنيصة «الكارما» في أدورها التي تتعاقب بين الوجود والصاء إلى عبر انتهاء ، ولا احتيار للإنسان في الحالة التي يولد عليها الأنها مقدورة عبيه من قبل مبلاده مبدأ إلى الأرال ، ولا تبديل لها إلى أبد الآياد حتى بنقصل من دولات اخلق ، باحتياب الولادة والنياد بعالم الفناء أو عالم فالبرقادة الطاق من قبود اللوعية والسعور بالشقاوة أو النعيم .

وحل الخوس مشكمة الفدر معضدتهم في الشوبة وانقسام الوحود بين إله البور وإله الطلام ؛ فكن ما علت عليه إله النور فهو حير ، وكل ما غلب عدله إله الطلام فهو شر ، ولا عاصم لإله النور نفسه من علمة الشر عليه في ننك الحرب السحاب التي لاتبتهي إلا بنهاية للكون كله تتخبط فيها الصود وأمن اليونان بعلبة العدر على العباد والمعبودين ، ورواياتهم عن صرباته غنه للناس هارثا بهم متحديا لهم يطاردهم ويتجنى عليهم ويربهم عجرهم عن العرار من لقمته أو نقمة رسوله «عسيس» Nemesis ربة الثأر التي تأحد الحار بديب الحار وتلاحق البعيد بحريرة القريب .

وأمن المصريون الأقدمون بالقدر وبالحرية الإنسانية ، فأقاموا في العالم الأحر محكمة سماوية يقف الميت من يديها ويحاسب عنى أعماله وتحسب له أو عليه صلوات الكهنة والشفعاء .

وآمر المديون بالصوالع التي تلازم الإسمال بحكم موده تحت بهم من المحوم في عدمهم من لجوم السعود أو محوم المحوم وحعلوا للأيام تجوما تدور معها ولاتخرج هذه الأيام من طابعها ، وحعلوا للعصول بجوما بتداولها ولا تمعير في محاريها إلا بما يكون من وساطة المحمين وصحايا أصحاب القرابين .

والديامة الإسرائيلية تؤس على ما هو معموم عاصنيار لإله لشعب يؤثره على سائر الساق الشعوب ودرية يؤثرها على سائر العررى ، وأس يؤثرهم على سائر العاس قس حروجهم من نطون الأمهات فيورك يعقوب وحاق السحط لإلهى تعبسو وهما في النظى حبيان توءمان ، وأصابت البوكة والسحط سيهما إلى أعقاب الأعقاب الومن أحشائث يهترق شعبان ، شعب يقوى عنى شعب وكسير يستعبله صعير .» . وتم ينبع القلر عبد بني إسر ثير أن يكون نظاما كوب يحرى عليه قصاء لمنه محرى البواميس والشرائع الأحلاقية ، بل كان اليهواة يحرى فيه عنى حسن لمنه عليه ويسلم عليه ويسلم تارة تعبد تارة على حسب لحالة المي تطرأ بغيسر اسمع كلامي . قول السي أرميا يتحدث ناسم يهوا الام ابول إلى ببت المحارى وهناك حسنان . قال السي أرميا يتحدث ناسم يهوا الم بول إلى ببت المحارى وهناك الوعاء الذي كان يصنعه من الطبن بيد المحاي فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني المحارى أن يصنعه في الطبن بيد المحاي فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن مكم كهد بيدي يا بيت إسرائيل ؟ بقول الرب هودا كالصين بين المحار أثم كهدا بيدي يا بيت إسرائيل . وتارة نكلم على أمة وعني مملكة بالقنع والهدم و لإهلاك بيدي يا بيت إسرائيل . وتارة نكلم على أمة وعني مملكة بالقنع والهدم و لإهلاك بيدي يا بيت إسرائيل . وتارة نكلم على أمة وعني مملكة بالقنع والهدم و لإهلاك بيدي يا بيت إسرائيل . وتارة نكلم على أمة وعني مملكة بالقنع والهدم و لإهلاك بيدي يا بيت إسرائيل . وتارة نكلم على أمة وعني مملكة بالقنع والهدم و لإهلاك بيدي علك لأمه الذي يكتمت عليها عن شرها فأندم على الشر الدي قصدت أن

أصبع مها ، وتارة أتكلم على أمه وعلى ممكة مالبناء والعرس فتفعل الشر في عيسي فلا تسمع لصوتي فأسم على اخير الذي فلت إلى أحسن إليها به»

وقد دكر في منفر الحروج أن يهوا وصف نصبه فقال

«أما الرب إلهك إله عيور أفتقد دنوب الآماء هي الأمناء هي الحيل الثالث والرابع من مبعضي وأصبع إحسام إلى الوف من محبي وحافظي وصاياي»

. . .

ثم حاء السيحية بعد الإسرائينية فربطت بن حطيئة أدم وقصاء الموت عليه وعلى أسائه ، ومن لم يربط بن الخطيئة وقصاء الموت من استأخرين جعل الهلاك الروحي قصاء محتوما بديلا من موت الحسد وأقدم ما حاء من أقوال الرسل للسنحيين عن قصاء الموت في الإنسان كلام بولس الرسول من رسالته إلى أهل روما ؛ فينه في هذه الرسالة يقرر أن الأكل من الشنحرة هو أصن الشر في العالم الإنساني ، وكفارته الموت الذي نصب الحسد ولا تكون كفارة الروح إلا بفذاء السيد المسيح ، وقد عاد بولس إلى مثل الفحار والخرف فقال تامادا بقول ؟ ألعل عبد الله علما لا كالمن لله الله الذي يرجم من أرحم وارأف عن أرأف فليس الأمر لمن يشاء أو لمن يستعى ، من الله الذي يرجم ومن أنت أبها الإنسان حتى عبران الله ؟ ألمل الحينة تقول لحابلها لمادا صبعتني هكذا ؟ أليس للحراف سنطان عبي الطين أن يصبع من كتلة واحدة إناءً للكرامة وأحر للهوان ؟ فعادا إن كان الله وهو يريد أن يظهر غصنه ويبين قوته ـ احتمل بأناة كثيرة آنية عصب مهيأة للهلاك ،

. . .

وتتباعد آراء العدم الطبيعي والفلسفة البطرية هي هذه المسألة كما تباعدت عقائد الأدبال وأقوال المتديس فيها ، وردة آراء العلماء الطبيعيس إلى أوائل القرل العشريل أن قواس الملاة تحكم كل شيء في عالم الحسد فهي صرورات حتمية لا موضع فيها للحرية الإنسانية إلا أن تجرى في محرى تنك القواس ، ثم حدث في القرل العشريل بطريات تشكك في هذه الحتمية المفيدة بالنواميس والقواس يقول بها كبار العلماء

من صفة بيلر بوهر الدغركي صاحب جائرة بوبل للعلوم عن سنة ١٩٣٢ وهيرسرح الألماني صاحب حائرة بوبل للعلوم سنة ١٩٣٢ - والأول يقرر أن الكهارب لا تبيع في انتقالها قابود مطردًا تحرى عليه في الدرة وهي عنصر بلادة ، والثاني يقرر أن النحرية العنمية لا تأتي في تكرارها بنتيجة واحده وأن التحارب حميعا تزيد اللاحتمية ولا تؤيد الحثمية التي اصطلح عليها حمهرة العلماء الطبيعيين إلى أوائل الفرل العشرين ، ويرد على هيرسرح علماء أحرون فيقونون : إن التحارب تحتلف ؛ لأن آلات الصبط العلمي لا محبط بحميع العوامل التي تتكرر في كن تحرية ، وبنا إذا تحقيما من وحدة العوامل في كن تحريه منكررة فالنتيجة لا شك واحدة .

ولا تحصى مداهب الملاسعة وتعريعاتهم على هده المداهب في مسألة القدر واحرية واحبرية واختمية واللاحتمية ، إلا أما ستصفى منها ربدة جامعة لمدهب الواقعيين ومدهب الروحيين أو ملثاليين ؛ قرمدة مدهب الواقعيين أن الإسال يفعل ما يريد ولكنه لا يريد من يريد ، وهم يعنون ملك أن لإرادة تحتار ، ولكن هذه الإرادة نفسها مقيدة بتكوين الإسمال الدى تشترك قيه الورثة ومية الحسم وصرورات الميئة ، قلا يحلق الإسمال إرادته ، بل تولد فيه هذه الإرادة وتنشأ معه مغير احتياره ، قيععل كما يريد ولكنه لا يريد ما يريد .

وربدة مندهب الروحيين أو الشاليين أن الإنسان حسند وروح ، فحسده حاصع لأحكام الددة كسائر الأحساد ، وروحه طبيق محتار يحصع لجسد، في أمور ويحصع هو حسده في أمور ، وهو المسئول إد القاد لدواعي حسده ولم يحهد للانتماع لحربته في مقاومة تلك الدواعي ومواربته عا يصلحها عند فسادها ويقومها عبد عوجاجها .

. . .

وحميع هذه الداهب لا تحل مشكلة القدر عنى الوحه اخاسم الدى تتفق عليه العقوب وترناح إليه الصمائر ، وليس فيها ـ لتفصيلانه ـ عقيده تفصل عميدة المسم أو لقترب من حل لسألة القدر لم تقترب منه تلك العقيدة

وقبل أن محمل أقوال الثقات في تفسير آبات القرآب الكريم بعود إلى مشكلة الشر التي قبياً في فاتحة هذا الكتباب إنها مشكنة شيعورية وليست مسألة عقلية في حوهرها، ومشكنه القبر هي مشكلة الشر بعينها معاده في عبارات أحرى، إذ هي مشكلة المحسب على الشر الدي بمعله الإسبان ويريد أن يعلم مبلع بصيب من التبعة من احتمال حراثه

وبيس في الأمر مشكنة عقلية ؛ لأن العقل لايستطيع ـ مع الإيمان بوحود الله ـ أن يبكر فدرته وحكمته وعدله في إحراء حكمته وقدرته .

والعقل كدلك لايستطيع أن يعتقد أن الإنسان المكلف والحجر الجامد سواء في الاحتيار، ولا يستطيع أن يبكر التفاوت بين الناس في الحرية أو التفاوت بين أعمال الفرد الواحد في الاحتيار عبى حسب الرغبة والمعرفة .

وإما تمرز المشكلة عمدما تمس الإمسال في شعوره ويحتاج إلى التوفيق بين قدرة الله وعدله فيما يصيمه من ألم الحراء وعداب المدم والتبكيت

ولا شك عمدما في حقيقة واحدة نعتقد أنها تلم شعث الخلاف كثيرا بعد طول التأمل فيها

تلك الحميقة أن العدل الإلهى لا تحيط به البطرة الواحدة إلى حالة واحدة ، ولا مناص من التعميم والإحاطة بحالات كشرة قبل استيعاب وحوه العدل في تصريف الإرادة الإلهية .

إن اليقعه السوداء في الصورة الجميلة وضمه فييحة إذا حجماً الصورة ونظرنا إلى تلك البقعة معرل عنها ، ولكن هذه البقعة السوداء فلا تكون في الصورة كنها لونا من ألوانها التي لا عنى عنها أو التي تصيف إلى حمال الصورة ولا يتحفق لها حمال تعيرها

و بحن في حياتنا القريبة قد سكى حادث يصيسا ثم بعود فنصحك أو بعشط بما كسيباه منه يعد قواته .

فالبطر إلى الكون في ألف سنة يكشف لنا من دلائل التوفيق بين القدرة الإلهية والعدل الإلهي ما لا تكشفه النظرة إليه في سنة واحدة، وبدع القول عن النظرة للحادث الواحد في الناحية الواحدة من حياة فرد بعينه من أفراد الأم الإنسانية.

وعلى هذا النحو بقول إما بهترب من التوفيق بين القدرة الإلهية والعدل الإلهى وعلى هذا النحو بقول إما بهترب من التوفيق بين القدرة الإلهية والعدل الاكمة ولا يقول أما بحيط بدلائل الحكمة الإلهية أمر عيم معقول في حكم العقل بقسه ؟ إذ كناب العقل المحدود لايحمط بالقدرة التي ليست له حدود

وعلى هذا البحو تتوارد آبات القرآن الكريم عن قدرة الله وعن حرية الإنسان وعن عدد الله في إجراء قدرته ومحاسبة الخلوق على حريبه

﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَالَ عَلَيْمًا حَكِيمًا ﴾ [الإنسان: ٣٠] ﴿ وَلَوْ شَنَّا لِآتَيْنَا كُنَّ نَفْسِ هُدَاهَا ﴾

﴿ دَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يِكُ مُعَيَّرًا بَعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قُوْمٍ حَتَّىٰ يُعَبِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ﴾ [الأنهال عن]

﴿ كُلُّ امْرِئْ بِمَا كُسِبَ رِهِينٌ ﴾ [الطور ١٠]

﴿ وَمَا رَبُّكُ بِطَلاَّمِ لَلْعَبِيدِ ﴾ [ فصلت: ١٠]

﴿ رَمَا اللَّهَ يُرِيدُ ظُلُمًا لِنُعْبَادِ ﴾ [عافر - ٣]

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ مِالْفَحُشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [ الأعراف ١٨ ]

ولعن الصعوبة الكبرى إما تساور العفن من فهم قوله تعالى ﴿ وَلَوْ شَمُّنا لأنيُّنَا كُلُّ نَفْسٍ هُداها ﴾ (١) . . علم لا يشاء أن تؤتى كل نفس هداها على السواء ؟

وتعليل الصعوبة في الحواب نفسه ؛ فإن الهداية إذا ركبت في طبائع الناس كما تركب حصائص الأجسام على السواء بين كل حسم وحسم فتلك هي الهداية الآلية التي لا احتلاف به بين مدارك الأرواح ولوارم الأجسام الدية ، ومن احتار فلك فإما ينخشار لنوع لإسبال مرلة دول منزلته التي كرمته وفصلته على سائر الخلوقات .

فالعدل فيما احتاره الله للإنسال أعم وأكرم ما يحتاره الإنسان لنفسه إد هو أثر الهدية التي تسوى بينه وبين الحماد .

<sup>(</sup>١) سورة السحمة أبة ١٣

وأيا كان الصرار الذي يسكن إليه المسلم بعد بلاوه هذه الأيات قمن الصدق الصميرة أنه لابد أن يكول في ذلك الفرار عمن للعقيدة الإيابية ، وعمل العقيدة الإيانية هو أن يعالج شعور الفلق بشعور الظمأنية والثقة ، وبحاصة إدا أيقن العقل أن قدرة الله لن تكون إلا على هذه الصفة ، وأن حرية الإنسان بن تكون إلا على هذا الوصة لا تناقص إمكان العدل الإلهى منى هذا الوصة لا تناقص إمكان العدل الإلهى منى التمسيا دلائل هذا العدل في أبات الكون كلة ولم تقصرها على حادث في حية مخوق بتعير شعوره بألامة وعواقبها من حين إلى حين

. . .

وكثيرًا ما تمرينا في رحلات العربيين إلى الشرق الإسلامي كنمات منقولة عن التركية والعربية مثل كلمة " «قسمة» وكلمة «مكتوب» وكلمة «مقدر» يرددونها بالألماط محرمة عن ألسنة العامة في البلاد التي يرحلون إليها ، ويمهمون منها أن المسلم حبري مستعرق مي لحبربة يستسلم للحوادث ولا يري أن المحاولة تحديه شيئ هي إصلاح شأمه أو تعيير نسمته ، ونما لا مراء هيه أن هذه الحبرية مسموعة على أفواه الحهلاء شائعة بينهم في عصور اجمود والاصمحلال ، ولكنها إدا نسبت إلى الدين لم يكن لنسبتها إليه سند من الكتاب الكريم ، ولا من الحديث الشريف ؛ وإن حبرية المسلم العارف لكنانه وسنة نبيه لن تكون كحبرية أحد من الدين آمنوا قديما بالكارم الهندية أو بالطوالع البابلية أو بالقدر العاشم في الأسناطير النوبانية ، ولا يستطيع المسلم العارف لكتامه وسنبة سيه أن يدين تحبرية كحبرية المؤمن باصطفاء الله لسلالة من السلالات وحروج سائر السلالات من حطيرة رحمته وبعمته ، ولايستصيع أن يدين بحبرية كحبرية المؤس بوراثة الخطيئة وفنول الكعاره عنها بعمل عير عمله ، وإنما جبريه المسلم على حسب علمه بدينه حبرية ينتهى إليها كل من آمن بقدرة الله وعمله ، وأمن بأن الهداية من طريق التكليف أصح وأدبي إلى العمل الإلهي من هدية آلية تتركب في طبائع الناس حميعا كما تبركب حصائص اللادة في طبائع الأجسام.

. . .

وبعد فنحن بكتب هذا المصل عن الإسمال في العصر الذي بريد فيه تعريف

محيط الإنسان على التعريفات الحيطة النبي شبهرت من قبل وأحملناها في أول هذا الفصل لنصيف إليها التعريف لمحيط بحقيفه الإنسان في عقيدة الإسلام

هدا التعريف الحديد الذي زيد في العصر الأحير هو تعريف العلماء الشوئيين القائلين عذهب التطور أو مدهب الشوء والارتقاء، ومعطمهم يعرفون الإسمان بأنه حبوال راق . . فيضعون هذا التعريف مقابلا لقول الفائلين أن الإنسان روح منكوس أو ملك ساقط من السماء .

ما قول للسلم في هذا المذهب الحديد ؟ أثراه يصدقه ؟ أثراه يكدبه ؟ وهل في تصوص دينه ما يفسر هذ المدهب تفسير المواقفة والقبول ؟ وهل في تصوص دينه ما يفسره تفسيرًا يوجب عليه رفضه والإعراض عنه ؟

تحص لا تحب أن تقحم الكتاب في تفسير المناهب العلمية والنظريات الطبيعية كلما ظهر منها مذهب قبل لمنافشة والتعديل ، أو طهرت منها تطرية يقول نها أناس ويرقصها آخرون ، ومهما بكن من شوت النظريات المنسوبة إلى العلم فهو شوت إلى حين لا يلبث أن يتطرق إليه الشك ويتحيفه التعدين والتصحيح ، وقريباً رأي من فصلائنا من يفسسر السنساوات السبع بالسيارات السبع في اسطومة الشمسية ، ثم تبين أن السيارات أكثر من عشر ، وأن الصعار منها تعد بالمثاب ولا يحصوها الإحصاء ، فليس من الصواب إدن أن تقحم أصول العقيدة في تفسسر أقوال وآراء بيست من الأصول في علومها ، ولا يصبح أن تنوقف عليها الأصول ، أقوال وآراء بيست من الأصول في علومها ، ولا يصبح أن تنوقف عليها الأصول ، وحسب الدين من سلامة المعتقد وموافقته للعمل أنه الا يحول بين صاحبه وبين البحث في العلم وقبول الرأى الذي تأتى به فتوح الكشف والاستساط ، وعني هذه السمة يرجع المسم إلى آيات كتابه وأحاديث سيه قبلا يرى فيها مانعا يمعه أن السنة يرجع المسم إلى آيات كتابه وأحاديث سيه قبلا يرى فيها مانعا يمعه أن يدرس التطور ويسترسل في مباحثه العلمية إلى حيث بلهمه الفكر وتقوده التحربة .

﴿ دَلَكَ عَالِمُ الْمَيْبِ وَالْشَهَادَةَ لَعْرِيرُ الرَّحِيمُ ۚ ۚ الَّذِي أَخُسَنَ كُلَّ شَيْءٍ حَلَقَهُ وَبَدَأَ حَلَقَ الإِنسَانِ مِن طِينِ ۚ ۚ ثُمَّ جَعَل نسلُهُ مِن مَسُلالَةً مِن مَّاءٍ مَّهِينٍ ۚ ﴾ ثُمَّ سَواهُ وَنَفَحٌ فِيه مِن رُّوحِه ﴾ وإد اعتقد المسلم أن حتق الإنسان الأول مبدوء من الأرض وأنه مخلوق من سلالة أرضية فلا عليه بعد ذلك أن يسفر ملهب التطور عن نتيجته المقررة كيف كانت على الوجه القاطع التعق عليه ، فن يكون في هذه التبيجة نقص بعقيدة المسلم في أصل الإنسان ، به حسد من الأرض وروح من عنا الله ، وليس في وسع العالم النشوئي أن يدخض هذه العقيدة برأى قاطع أحق منها بالتصديق والإيان

. . .

يقول بيشه في إحدى كلماته التي لا بدرى أفي حداًم مراح إن الإنسان قبطرة بين القرد والسوبرمان .

وكاد عرج من يقول هذه الكلمة وإن لم يقصد إلى المراح ؛ مإد القنصرة التى فصراها أن تنقل الإنسان من قرد إلى سورمان لا توحد ولا يمكن أن توحد . فنعث قنطرة لا يبنيها العرد ولا يسيها السويرمان ولانسى نفسها بيديها ولا نسيها الطبيعة التى فد تحطو من الهاوية عمه ويسره إلى عير وحهة .

إيما الأحجى أن يقال " إن الإنسان قنطرة من الأرض إلى السماء يسبها الله فنطرة قرارها أسفل ساهين ودروتها أعلى علين

معراح من التراب ابجنول إلى أفق الأرواح والعقول

﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنسَادُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبَّكَ كَدْحًا فَمُلاقِيه ﴾ [الاستقاق ١]

وإنه لملافيه لأنه محبوف عنى صورته كما جاء في الحديث السوى الشريف محلوق عنى صورة لحالق .

يرتمع من التراب إلى السماء أوحًا هوق أوح في طريق عسر طويل هو طريق النهوص بأمانة التكليف . وم من مسلم يدين بصورة حسدية للإله الواحد الأحد الذي اليس كمثله شيءه وله المثل الأعلى

صورته في حدد المسلم كوجهه وبده المدكورين في القرآن الكريم صورة تناسب كماله ، ووجه وبد تناسبان دلك الكمال .

و لإنساد محلوق على صوره الحالق لأن صورته حل وعلا هي صورة كامنة من الصفات الحسني في مثلها الأعلى

> رحمة وكرم وعدم وعمل ومشيئة ومحد وعطمه وفتح وإبدع وإشاء وكل صفة من هذه الصفات مطلوبة من الإنساد على عابة ما بستطيع

لا يرتقى دلك المرتقى الذي لا بدرك بالأمصار ولا بالعقول ، ولكنه يرتقى قادرا على الارتقاء من التراب إلى السماء .

مخلوق عنى صورة الخالق

محوق تهبط به أمانه التكليف إلى أسفل منافلين وترتفع به إلى أعنى عبين دلك هو الإنساد في عقيدة الإله الواحد الأحد الذي لا أول له ولا آخر دلك هو الإنساد في عقيدة النبي الصادق الأمين النبي يدعو إلى رب العالمين



### الشيطان

في الكلمة التمهيدية التي قدما بها لكتابنا عن الإبليس؟ فلنا إن معرفة الإنسان للشيطان كانت فتحة حير لأنه لم بعرف الشنطان إلا بعد أن عرف الخير والشر ، وعرف انفرق بين الشرو لخير ، فعرف أن الشر لا بحور وكان كن ما يعرفه منه "به لا يسر ولا يوافق ماريه وشهواته ، وعرف أن محالفة المارب والشهوت لا تكون شراً على الدوام من هي خبر في كثير من الأحيان ، ومن ثم عرف كيف يكنح ماريه وشهواته وهو راص مطمش ؛ لأنه يعلم أنه عامل لمحير مستقيم على بهج الصلاح

وقاره في قصول الكتاب من أسلوب الدين في تعليم الأحلاق وأسوب التلقين والتعليم الدى سميماه بالأسوب الأكاديمي، أو أسوب المطالعة والدراسة ، وأن بين الأسوب في أعماق النفس وفي ميادين العمل لمون جد بعيد الأن حدود لخير والشر في أحدهما حبوية غترج بالشعور والوجدان وتسمو إلى تقديس الخيرات أو تحدر إلى المصور من محاسبة الشرور ، ومنا الأسلوب الآحر أسلوب المتنفين والمطالعة إلا أسلوب أرزاق وأدواق تنقسم فيه معاني الخير والشر في الصمير والمكر كأنها أقسام في صفحاب أو تعميمات في الود ثع والمحروبات .

وحتمنا كتاب إبليس بكنمه عن معاييس الجفائق التي تعلدت وتنوعت فلا تقاس كنها بمياس الحساب أو مفياس المعمل أو مقياس التحربه الحسوسة ، وبحاصة ما كان منها متصلا بالصمير والوجدان

ولا تحال أن السريرة الإنسانية تكشف عن أعماقها بعلم من العنوم كهد العلم ـ علم المقاربة بين الأدياد ـ وعلم الدراسات النفسية وهو في حضواته الأولى أو على أبواب النتائج التي لا تنفيح إلا بين التردد والانتظار

مكن الفائدة المبكرة التي حلصت للعقل الإسماني من بواكيسر المحث في العلمين أن مقاييس الحقائق تحتلف وتتعمد ، وأن الحمائق كلها لا تقاس بأرفام الحساب وأماييت العامن وتجارب العلميين وصاطير الفلكيين

فهاها حشد من العقائد والأحينة عتلئ به سيرة النوع الإنساني في نحو ماثة قرن يدركها التاريخ .

ما هي في أرقام اخساب أو أناسب المعامل أو تحارب الطبيعة أو مناظير العلكيين «منهل على أدعياء العلم أن يعرفوها تكلمتين - حديث حرافة»!

وحديث الخراهة يحب أن بنعى عتمالوا سعه وبعهد لادعياء العلم جميعا أن يبدأوا بالنوع الإنساني في تعلم الخير والشر والقداسة واللعبة على برنامج عبر هذا البرنامج وتربية عير هذه التربية وليتسلم أدعياء العلم هذا النوع الإنساني قبل مائة قرن وليأحدوا في تعليمه الانجدية من هذه الدروس

ولنفرص أولا فرضًا مستحيلاً أنهم سنكونون قبل مائة قرن على معرفة عا سنمونه النوم خرافة وما بسمونه تحقيقا وما يسمونه دراسة منطقية أو عنمية».

وليسدأ قموع الإنساني في هذه المدرسة بفلسفات الأحلاق على معاهسها وفروضها واحتمالاتها وردودها ومناقشاتها .

وليحفظ فلسمات لأكاديمية كنها ويتحرح عليها

ولقد حفظها ولقد حرج منها بما شاء له أدعياء العلم من أراء ! ولقد وصلنا بعد الرحلة العلويلة إلى القرن العشوين همادا مقون ؟

نقول إن هذا في الحق هو حديث احراقه الذي لايعدو الألفاط والعناوين وأسماء المدارس والمريدين .

لكر النوع الإنساني ترك هذه لأكديمة قبل مائة قرن وأمعن في طريقه الذي هذاه إليه القلر وأعدته له الفطرة ، ونتيحة هذا الطريق أنه أعطى الحياة النابضة لكن حلق من أحلاق الخير والشر والقداسة والمعنة ، وأن علم العلماء اليوم لا يستضع أن يقيم من العوارق الحية المسوسة بين حلق وحلق فارقًا واحدًا كالفارق الذي نقهمه وتحسه ونحياه حين نتكلم على الخلائق الإلهية والخلائق الملكية أو الخلائق الشيطانية أو عما يجعله من الخلائق السماوية أو اخلائق الأرضية أو الخلائق الحهمية .

إن العلماء الدين يستعيرون تعبيراتهم الجارية من هذه الموارق لايمعلون هلك لعبا

بالأنفاط أو تطرف بالتمثيل والتشبيه ، ولكنهم يستغيرون دلك التغيير لأنه أولى وأرضح وأقوى من كن تغيير يستغيرونه من المدرسة النفعية أو المدرسة السلوكية أو مدرسة الانفعالية ومدارس روح اخماعة أو تصامل الهيئات والبيئات وما إليه من ألفاط باصلة ومعال حائلة وأسماء لم تحلق من مسمياتها شيئا وهيهات أن تحلفه ولم تسمت بها مئات القرون وعاية ما تبلغه أنها تأتى إلى محصول القرون بعد روعه وبقائه واستوائه وحصده ، فتكتب العناوين عنى علاته وبيادره ولا تأمى بعد دلك أن تصل بين تلك العناوين التي كتبتها بيديها

فهده الحقائق الوجد بينة والقيم الروحية لا تقاس بمقياس الأرقام وأناب المعامل ، ومن أراد أن يقيسها بهذا المقياس فهو الذي سيخطئ لا محالة ، كما يحطئ كن واضع لأمر من الأمور في غير موضعه ، وكل من يقيس شيئا وهو يجهل كيف يقاس .

. . .

إن الإيمال شوق عميق من أشواق النفس الإنسانية ينساق إليه الإنسان بباعث من قطرته .

أما الشيء الدى بحت ح إلى أناة العكوة ورحانة الصدر وقياس كل حقيقة عا يناسبها من مقاييسها وحصائصها فقلك هو النفاد إلى أسرار الإيمان .

وكل العقائد الإعابية منواء في حاجة إلى أناة المكر ورحابة الصدر وحسن القياس لننفاذ إلى أسرارها ، ولكن العقيدة في عمل الشيطان أحوج هذه العقائد حميعا إلى التسليم نسعة ، لحمائق وتعدد القابيس التي تكشف عن يواطنها وتنمد إلى كنه مدلولاتها .

ومن حصرت في دهمه سعة اخفائق وجد بين يديه صعوبة لا صعوبة مثنها في رفص فكر الشيطان كما يرفصها أدعياء العلم الدين لو جروا عني سنتهم في إثبات الأشياء لرفصوا وحود المادة الملموسة عجرا منهم عن إدراا أصولها ، وما أصولها إلا العناصر التي تنشق شعاعا متحركا في أثير لا ورد به ولا حجم ولا حركة ولا لون ولا طعم ولا تعرف له صفة واحدة من صفات الأحسام بله الأرواح

وما بعلم من شيء كهنده العمائد في بواعث لخير والشرقد تراءت فيه يد العماية الإلهية أخدة بيمين هذا الإنسال الصعيف بابن هذا خيوان الجهول ـ تقوده من عماية الجهالة إلى هذاية التميير بين القصيلة والرديلة وبين احتلال والجرام وبين المفروض والخطور .

ومن ثم نرى أن مراحن الانتقال في تصور روح الشراء أو تصور الشيطان ـ قد تكون من أوضح المعالم لمتابعة الصمير الإنساني في ارتقائه وتمبيره ، وإنه لان السهل أن تعرف الإنسان محقد من بشعر به بحو الشر من النفور أو الحوف ، وليست بهذه السهولة معرفتنا للإنسان محقدار ما يتمثله من لمثل العنيا لنخير والقصيلة ؛ لأن المثن العليا بطبيعتها تبتعد عن الوقع وتمترح بالأمال والفروض ، ويشبه هذا في علم الحين أن قياس الانحطاط بالنسبة إلى الحصيص سهن محدود السافات ولكن قياس الصعود و لارتفاع بالنسبة إلى الأداق العيب أضعب من ذلك تكثير

و محل منظارية من هذه المراحل في نصور فكره الشيطان ومنطان الشرعبي النفس المشرعين المشرعين المسرية من هذه المراحل وأن تعرف منها مدى قوه الصمير الإنساني في مواجهة الشركم طرأت عنى العقائد الأول مرة في تاريخ الأديان .

مدأ الإسان حطواته المتعسرة في طريق الخير والشر حيوانا ضعيفا يعهم الصرر ولا يمهم الشر ولا يسريه اوإدا فهم الصرر فإعا هو الضرر في حسده أو فيم يطمه الجسد من مطالب الطعام والشراب و لأمن والراحة اوكانت الأرواح كلها صارة تلاحقه بالأدى والإساءة ما لم يتوسل إلى مرصاتها نوسائل الشفاعة والصراعة أو نوسائل الصحايا والقرابين .

ثم نقسمت الأرواح عنده إلى صارة وعير صارة ، وما نم يكن صارًا منها قليس امتناعه عن الصرر لأنه يحب لحير أو يكره الشر ، بل هو يمتنع عن الإصرار به لأنه روح من أرواح أسلاقه ودوى فرابته يصادقه كما يصدق لأب دريته والقريب دوى قرباه

ثم طالب مرحلته في هذه الطريق حتى سنح له نصيص من التميير بين الصرر الذي يحور والصرر الذي لايحور ، وقد سنح له هذا البصيص من عادة الارساط بالعهود والواثيق بينه وبين أربابه وبينه ولين عشرائه وحلفائه ، هما كان محالفًا للعهود والموثيق فهو صرر مستعرب لا يجور ، وما كان صررًا لا يحوز فهو لوب من ألوان الشر الذي كان محهولا قبل الارتباط بعنهود الصلاة والعبادة أو عهود الخالفة والولاء .

وريه عسر الإنسان في هذه المرحلة عشير ت القرود حتى وصل إلى عهمه الحصارات العلب وصميره في كن حصارة منها

هنالت عرف الشر و لخير وعرف التمبير بين ما يحور وما لايحور ، وهنالت طهرت بي أعمه المنفدمة فوى الشر الكونية التي تتصرف في الوحود كله وتقصى فيه فضاء عند أثره وراء عمر الإنسال الواحد وزراء أعمال الأحيال والأقوام

وأرفع ما ارتمع إليه الإنسال في هذه المرحلة عقيدة الهند فعقيدة الثنوية فعقيدة مصر الفرعونية .

فكانت عقيدة الهند أن المادة كلها شر أصيل فيها فلا خلاص منه إلا بالخلاص من الحسد، وكان الشر عندهم مرادقًا للهدم والمساد، تتولاه الإله الوحد في صورة من صوره الثلاث " صورة الحالق وصورة الحافظ وصورة الهادم الدى يهدم بيديه ما بناه وما حفظه في صورتيه الأحريين .

وكانت عقيدة الشوية من محوس فارس أن الشر من عبد إله الطلام وأن الحير من عبد إله النور ، وأن العلية أحيرًا لإنه النور بعد صراع طويل .

وكانت عقيده مصر الفرعوبيه أن الإله «سيت» شرير مع أعدائه ومحالفيه ، وري كان منه الخير لأنباعه ومؤيديه ، ولم يكن خلاص الروح عندهم منفصلا عن خلال الحسد ، ولا العالم الآجر عندهم محلوقاً على مثال أرفع من منال الحياة في وادى النيل

ويميل علماء المقارمة بين الأديان إلى تصصيل العقيدة الهندية على العقيدتين المارسية والمصرية ، ولكمه تعضيل لا يقوم على أساس صحيح ؛ لأن إلعاء الخير في عالم المادة محدافيره لايفسح فيه مجالا للخير ولايحمل الخلاص منه إلا كالخلاص من مكان موبوء ، حدوده كحدود الأمعاد والمسافات ، وليس في هذه العقيدة الهندية ما يجعل للهدم لارمة عير لارمة الخس والحفط، فكلها من لوارم عمل الإله بعير تفرقة مين هذه الأطوار تأتي من الإله أو تأتي من العباد .

ورعا كانت عقيدة مصر الفرعونية أقرب هذه العقائد الثلاث إلى تنريه الصمير الإنسائي من لوثات الوثنية ؛ لأنه جعنت للشر برعة منفردة بين نظم الأكوان، كأعا هي برعة التمرد في عالم يقوم على الشريعة والنظام

. . .

ثم تميرت من من عقائد القبائل البدائية والحصارات العليا عقائد الديامات الكتابية التي يدين مها اليوم أكثر من نصف الأم الإنسانية ، ويتعلفن أثرها في الأم الأحرى شيئا فشيئا ولولم تتحول عن عقائدها الأولى

تميرت بين ديامات الأولين الديامة العمريه والديامة المسيحية والديامة الإسلامية ، وكانت الديامة العمرية حسر ابين عدوتين الإحداهما عدوة الوثبية والأحرى عدوة التوحيد والتنزيه

ولهد لم تتمير فوه الخير وقوة الشر نقاص حسم في الديابة العبرية ، فكان الشر أحيانًا من عمل الشيطان وأحيانًا من عمل الحيه ، وكان الشر نهده المثانه تاره صررًا لا يحور ، وتارة أحرى صررًا ماديًا يأتي من حيوان كريه إلى الناس ما ينفثه من سموم فاتمة ، ولم يكن الشيطان منفصلا من رمرة الملائكة بل كان من زمرة الحاشية الإلهية التي تنفث سموم الوشاية والمسيسة .

وقد كانوا يتسبون العمل الوحد مرة إلى المعبود ايهوا) ومرة إلى الشيطان فحاء في كتاب صموئيل الثابي أن الرب عصب على إسرائين فأهاج عليهم الملك داود وأمره بإحصائهم وإحصاء يهودا معهم ، وحاء في كتاب الأيام أن الشيطان هو الدي وسوس لداود بوحراء هذا الإحصاء ولم يرد اسم الشيطان قبل ذلك في كتب التوراة مقروبًا بأداة التعريف التي تدب على الأعلام كأنه كان واحدا من أرواح كثيرة تعمل هذه الأعمال التي الحصوت بعد دلك في روح واحد سمى الشيطان ، ويستعين على شاكلته من الأرواح .

ثم نتقلت فكرة الشيعان مرحلة واسعة بعد طهور السيحية فتم لالمصال السلمات الإلهية والصفات الشيعائية ، وأصبح للإله عمل وللشيطات عمل ، ولكنه عمل حسيم يوشك على أن يصارع عمل فأهريمان إنه الطلام ، لأنه سمى في الأناحيل ناسم رئيس هذا العالم واسم إله هذا الدهر ، وكنت له يمكة الدنيا ولله ملكوت السماوات ، و ستمل بشعر كبير من قصة الخليقة في السماء والأرض ، فلولاه لما وقعت الحطيئة ولا سقط لجنس البشرى ولا وحبت الكمارة بالمداء

وانتقلت فكرة الشيطان أبعد مراحلها بعد طهور الإسلام ، فهو قوة الشر لا مراء ، ولكنها قوة لا سلطان لها على ضمير الإنسان ما لم يستسلم لها بهواه أو تصعف منه عن مقاومة الإغراء .

﴿ إِنَّ عِبَادِي لِيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَانٌ ﴾ [الحجر: ١٠] ﴿ إِنَّ كَيْدَ النَّيِّطَانُ كَانَ صِعِيمًا ﴾ [النساء: ٢٠]

﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِن سُلُطَانَ إِلاَّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبَّتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَنُومُوا أَنفُسَكُم﴾ [إبراهيم: ٢٢]

همر أطاع الشيطان فقد أطاع مصه فطلمها ولم يصمها الشيطان ﴿ قالا رَبُّما ظلمُنا أَنفُسنا وإن لَمْ تعفر لنا وترَّحمنا لنكُوننٌ من الْحاسرين ﴾

[الأعراف. ٢٢]

وما يكوب لشيطان أن يطلع على العيب أو ينفد إلى أسرار العالم المجهول ﴿ لُو ْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْعَيْبِ مَا لَبَعُوا فِي الْعَدَابِ الْمُهِينِ ﴾ [سيأ ١٠] وما يكون للشيطان أن يصر أحدا بسحره

﴿ وَمَا هُم بِصَارَين بِهِ مَنْ أَحَد إِلاَّ بِإِدْنَ اللَّه ﴾ [ البقرة ١٠٠ ]

وما كان لهم من سحر إلا أن تصل الأنصار والنصائر كأنه صلال لمسحور صرب من ضلال الحمور .

دما كان سحر الشيطان إلا صربًا من الخيال أو لخنال ، وما كان له بقوة من قوى السحر أو قوى العدم أن يهرم صمير الإسسان ، وكل هذه القوة الخصية بحميع حصائصها التي تراكمت حولها في العقائد الغائرة منتهية إلى وحود كأنه العدم أو كأنه الوهم الدي يمث الصمير الإنساني أن يتحاهنه ويمسى على سوائه غير مسعت إنيه لو شاء ، وإنه ليشاء فلا يكون نه عليه من سنطان لمشيئة الشيطان ، إد لا مشيئة له في أمر يوسوس به إلا أن يشاءه الإنسان .

. . .

بهده العقيدة الوجدانية العكرية أقام الإسلام عبرش الصمير ، وثل عرش الشيطان

ومن حق المحث الأمين على الباحث المصف أن يصيعها إلى عقائد الإسلام في الله وفي المبي وفي الإسمان، فإذا عرف الإنصاف فما هو بقادر على أن يرعم أن الإسلام ديانة محرفة من ديانة محرفة من ديانة سنقت، وإذا عرف الصواب فما هو مقادر على أن يجحد مرتقاه في أطوار الإيمان وأنه عاية ما رتمع إليه ضمير المؤمن في ديانات الأقلمين والمحدثين.

#### العبسادات

يعرف الدين معناداته بين أماس كثيرين لا بعرفونه معقائده ، ورعا استمنوا على العمائد بالعبادات ؛ لأن العبادة فرع من العقيدة يشاهد عناً في حير السفيد أو انتصبيق ولكنها - على هذا - من فروع العقائد التي يقل فيها الحلاف ونصيق حوبها موضع اخدل في لخصومات المدهنية ؛ د كان العالم على العبادة أنها شعائر توفيقية تؤحد بأوضاعها وأشكالها ، ولا يتحه الاعتراض إلى وضع من أوضاعها إلا أمكر أن بتحه إلى الوضع الأحر لو استندل منها ما يفترحه المفترح بما جرى علمه العمل وقامت عليه الغريضة من نشأتها

بادا يكون الصوم شهرًا ولايكون ثلاثة أساميع أو حمسة ؟

لاد تكون حصة الركاة حرمًا من عشرة أحراء ولا تكون جرمًا من تسعة أو من تحمسة عشر ا

لدا بركع وسنحد ولا نصني فياما أو فياما وركوعا بغير سحود ؟

من اعترض بأمثال هذه الاعتراضات فليس ما علمه أن يعود إلى الاعتراض لو فرض الصيام ثلاثة أساليع ، أو فرضت الركة فوق مقدارها أو دون هذا المقدار ، أو فرضت الصلاة على وضع غير وضعها الذي اتفق عليه أتناع الدين .

وليس معنى دلك أن هذه الأوصاع لا تعرف لها أسمات تدعو إلمه وتفسر لما تماعها دون عيرها ، ولكنه في بهاية الأمر أوصاع اتوقيفية لا موحب من العقل للتحكم فيها بالاقتراح والمعديل ؛ لأن المقترح العدل في يستند إلى حجة أفوى من اخجة التي يرقصها ويميل إلى صواها .

ويسرى هذا على كل تنظيم في أمور الدن ولا نسرى على أمور الدين وحده ه فلماذا يكون عدد الكتيبة في جيش هذه لأمة ٥٠ مثلاً ـ ويكون في حيش أمة عيرها ٤٠ أو ماثة ؟ وبادا يجمعل اللون الأحصار رمرا لهندا المعنى في ألوان العلم القوسى عند قوم من الأقوم ، وهو مجعول لعير هذه المعنى عند أقوم آخرين ؟ لا مناص في النهاية من أسنات توقيفية يكون التسليم بها أقرب إلى العقل من المجادلة فيها ، لهذا يقل الحلاف بين أصحاب الأديان في شعائر العبادة حيث يكثر في كل كبرة وضعيرة من شئون العقائد الفكرية أو عقائد الصمير

إلا أن هذا كله لايقصى علما بقول كل عادة على كل وضع بخطر على المنه. ولا يمعنا أن نقاصل من العبادات فترى منها عبادة أفصل من عبادة وفريضة أولى بالاتباع من فريضة إد لا شك أن العبادة التي تؤدى غرضها أفصل من العبادة التي لا تؤدى هذا الغرص ولا نؤدى عرضا من الأغراض ، ولا شك في وحود المربا التي تتعاوت بها العبادات وإن لم تكن هذه المرب داحلة في الغرض المقصود بشعائر العبادات

والغرص من عمادات الأديان ينصوى على أعراص متشعبة يصيق بها الحصر لأنها تقابل أعراص الدب جميعًا بأعراص الدين ، ولكما قد مجمعها جهد المستطاع في نبيه المدين على الدوام إلى حقيقتين لا ينساهم الإنسان في حياته الخاصة أو العامة إلا هنط نه النسيان إلى درك البهيمية واستغرق في هموم مبتدلة لا قرق نبيها وبين هموم الحيوان الأعجم ، إن صح التعمير عن شواغل الحيوان الأعجم بكلمة الهموم .

إحدى الحقيقتين التي يواد من العبادة الثلى أن تنبه إليها ضمير الإنسان على الدوام هي وحوده الروحي الذي ينبعي أن يشعبه على الدوام عطالب عير مطالبه الحسدية وعير شهواته الحيوانية

والحقيقة الأحرى التي يراد من العبادة المثلى أن تنبه إليها ضميره هي الوحود الخالد الباقي إلى حانب وحوده الرائل المحدود في حياته الفردية ، ولا مناص من تدكير الفرد لهذا الوحود الخالد الباقي إذا أربد فيه أن يحيا حياة بأثارها إلى ما وراء معيشته اليومية ووراء معيشة قومه بن معيشة أبناء نوعه ، وعبثًا يترقى لإنسان من مرتبة البهيمية إلى مرتبة تعنوها إن حار أن يعيش أبامه بومًا بعد يوم وهو لا يذكر أنه مطالب بواحب أكبر من واحب الساعة أو واحب العمر كنه ؛ فإن الترقى في كل صورة من صوره يقصى إلى عابة واحدة هي حلاص الإنسان من ربقة الانحصار في مطالب اليوم والساعة أو مطالب العمر المحدود بحياته العردية

عبادة المسلم في جمعيع فرائصها تتكفل له بالتنسية الدائم إلى هاتين العقيقتين .

ربه في صلاته يستقبل النهار ويتوسطه مرتن ثم يختمه وبستقبل اللنل بالوقوف سين مدى الله كأنه بستهديه في عمله ويؤدى إليه الحساب عن هذا العمل من ساعة اليقظة إلى الساعة التي يستسلم فيها لفرقاد أو ينظوى فيها تحت جمع الطلام

وإن لمسلم في صيامه ليدكر حق الروح من شرانه وطعامه ، ويدكر أنه دو إرادة تأحد بيديه رمام حسدها ولا تبرك لهذا الحسد أن يأحذ برمامها ويتصرف بها على هوده ، وأصح ما يكود الصيام الذي ينه الصمير إلى هذه الحقيقة أن يقدر لمرء على ترك الشراب والطعام فترة من الرمن ، ولا يكود فصاره منها أن يستبندل شرابًا بشراب وطعامًا بطعام .

أما الزكاة في فرائص الإسلام فهي المدكر له تحصة الحماعة من ماله الدي يكسمه بكده وكدحه ، وهي لمذكر له بأن يعمل لعبره ولا يعمل بنفسه وكفي ، وهي الامتحان له فيما تهوى الأنفس من المال وانتاع ، حيث كان الصيام امتحابًا به فيما تهوى الأنفس من الشراب والطعام

ويدا كان الإسلام دينًا بدعو الناس كافة إلى عنادة رب العناس فالحج هو الفريضة التي تشمش فيها هذه الأحوة الإنسانية على تباعد الديار واحتلاف الشعوب والأحناس، وهي في اصطلاح العرف الشائع بين الناس عثانة صلة الرحم وتبادل الريارة بين أنناء الأسرة الواحدة يجمعها المنعى في المكان الدي صدرت منه الدعوة إليها، وهو أحدر مكان في يقاع الأرض أن يتم فيه هذا النقاء

ولا حساحمة إلى بيسان حكممة الركن الأول من أركسان الإسسلام وهو ركن الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله ، وشهادة أن محمدًا رسول الله

ههاتان الشهادتان هما الركل الدي تقوم عبيه أركان العبادات الإسلامية ، وبعيره لا يكون المسلم مسلمًا يعقائده وعباداته .

والشهادتان أسهل العسادات بلعظهما لأمه لايعدو أن يكون بطقا بكلمات

معمودات ، ولكنهما بمعماهم أصعب الأركاد في الأديان لأنهما انتقال من دين إلى دين بل مرحلة واسعة بين تاريخ وتاريخ

. . .

وعلى هذه الوتيرة وما شابهها في الفرائص الإسلامية يتاح بلمسلم أن يوفق من عباداته البوقيفية وبين أدائها للفرص من العبادة ، وهو تذكيره بوجوده الروحي وبدكيره بوجود أسمى من وجوده وأنقى ، وإذا كان تحقيق الغرص من العبادة هو ميران التفاصل بين الشعائر التوفيفية فحسب الإسلام من مرية في شعائره أن يوفق بين أوضاعها وأعراضها هذا التوفيق ، لولم تكن له مريه أحرى .

على أن عبادات الإسلام قد استارت مي عبادات الأديال عربة لا مطير لها مي أرفعها وأرقاها بالبطر إلى حقيقتها أو بالنظر إلى حماهير المتديس بها ، وتلك مربته الميدة التي يرعى بها استقلال الفرد في مسائل الضمير حير رعاية تتحقق لها في نظام حياة

فالعبادات الإسلامية بأحمعها تكنيف لصمير الإنسان وحده الا يتوقف على توسيط هيكن أو تقريب كهابة .

يصلى حيث أدركه موعد الصلاة و وأينما تكونوا فثم وحه الله ،

وبصوم ويقطر في داره أو في موطن علمه ، ويحج فيلذهب إلى بيت لاستطا**ن** فيه الأصحاب سدانة ولا حق عنده لأحد في قربانه غير حق انساكين والمعورين .

ويدهب إلى صلاة الجماعة فلا تنقيد صلاته الحامعة عراسم كهانة أو أتنوة محرات ، ويؤمه في هذه الصلاة اختامه من هو أهل للإمامة بين الحاضرين باحتيارهم نساعتهم إن لم يكن معروفً عندهم قبل ذلك .

إنه الدين الذي نتعلم منه أن الإنسان محلوق مكلف.

لا حرم تقوم عبادته على رعاية حق الصمير المسئول واستقلاله بمشبئته أكرم رعاية ومرة أحرى معود في حدم هذا العصل عن العقائد فسنأل أهدا هو الدين الذي يستبيح من يدرى ما يقول أن يرعم أنه نستعة محرفة من دين قديم ؟





من لعلماء المشتعلين بالمقاربة بين الأديان من يسلم لعقائد الدين مسموها ونزاهتها ، ولكنه مع هذا يعيب الدين نفسه بشرائعه وأحكام معاملاته ، إما الأنه يرى أن الأديان يبعى أن تكون مقصورة عنى العقائد والوصايا والانتعرض للتشريع وأحكام المعامنة التي تصطدم بالحوادث العلمنية وتحرى مع تقلبات الأحوال في البيئات المختلفة والأرمية للتعاقبة عنى سن شتى ، والا تحصع لننص الواحد في جميع أطورها وملابساتها .

هده ، أو لأنه يعيب المعاملات لداتها ويرى فيها نقصا يتجافى نها عن مبادئ العدل وأصول الأناب المرعية بين أثم الخضارة ،

وقد تعمديا \_ من أحل هذا \_ أن بتيع الكلام عنى العقائد الإسلامية بالكلام على المعاملات الإسلامية ، وتحريف في الكلام على هذه المعاملات أن نقصرها عنى أبوت المعاملة التي وردت فيها أشد الشبهات على الشريعة الإسلامية في العصر الحاصر ، من جاب عنماء المقارنة بين الأديان أو من جانب المنشرين العاملين عنى تحويل المسلمين في بلادهم عن عفائدهم وأحكام دينهم ، وبقدم بالقول \_ عنى التحصيص - تلك المعاملات الذي قيل إنها علة تأجر السلمين وعجرهم عن الأحد بأسبات الحصارة ومجاراة الأم في مبادين الأعمال الاقتصادية والشرائع العملية ، وبعني بها معاملات الشركات والمصارف ومعاملات الخواء والعقاب في القوانين ؛ فلسن من عرضنا في هذا الكتاب أن ببسط القول في المعاملات بمعناها المعروف بين المفهاء من معاملات البيوع أو معاملات الأحوال الشخصية وما إليها من أنواب الأحكام الذي لا عرضا الشبهة عليها من خصوم الإسلام ومن يعترون الأباطيل عليه ، وربما تناولنا بعض هذه الأبواب في موضعه من الكلام على الحقوق الاجتماعية ، ولكننا لا تحسبها من مواطن الشبهة الذي يقال من أجلها أنها قد حالت بين السلمين فعلا وبين النهوض مواطن الشبهة الذي يقال من أجلها أنها قد حالت بين السلمين فعلا وبين النهوض بأعباء الأعمال الاقتصادية وأعمال انتشريع في العصر الحديث

والدى براه من مراجعة النقد الديسى أن المبكرين لتعريض الأديان لشئون المعاملات محطئون لا يحشمون عقولهم مؤونة الرحوع إلى بشأة الشرائع الديسة في أوق تها ومناسباته ، وإلا لعرفوا أن هذه الشرائع لارمة للعاملين بها لروم العقائد والوصايا الأحلاقية ، وأن العقائد تصطدم بالواقع كما تصطدم به أحكام الشرائع ، فلا معنى لاحتصاص أحكام الشرائع وحدها بالبعد إذا كانب العقائد معها عرصة للامتحان مع تقلبات الأحوال وتجدد الطوارئ والصرورات

والواحب في رأينا أن يكون النقد كنه موجهًا إلى المعاملات لداتها إذا كان فيها ما يحافي مبادئ العمل وأصول الأحلاق ويحول دون مجاراة الأحدين بها لسس التطور والتقدم وصرورات الحياة العلمية جيلاً بعد حيل

ولو أن النقاد الديبين كنفوا العسهم أن يتتبعوا أسنات التشريع في الأديان الكتابية الكبرى لعلمو أنها فامت نقيام تنك الأديان في طروف تحتم النظر في التشريع كما محتم النظر في الاعتقاد ، ولعلموا أن أديان الحصارات الأولى التي استعنت عن وضع بصوص الفو بين لم تكن لتستعنى عنها لولا أنها بشأت في دول عريفة الحكومات والأحكام ، ومن أعرق تنك الحصارات الأولى حصارة مصر وحصارة بابن وحصارة الهند وحصارة الصين ، فهذه حميعا قد ظهرت فيها الكهامة مجاورة للدولة صاحبة العوالين والأحكام ، ولم تخلص العقائد فيها مع ذلك من الامتراح بالقو بين في مصادرها وأسابيدها يوم كان كل أمر مقدس واحب الطاعة مستمدا من الأو من الإلهبية ، ولكن رسالة الدين ها لم تكن معولة عن رسالة الدولة في عقائدها ولا في شرائعها ، فلما قامت رسالة الأسياء من دعاة الأديان الكتابية قامت بمول عن الدولة بن قامت ثائرة على الدول من حولها فوجب لها مع العقائد تشريع يتباول أحوال المعاس وأحكام المعاملات .

ويصدق هذا القول عبى الأديان الكتابية الثلاثة بعير استثناء للمسيحية التي يحطر للمضهم ألها تعمدت أن تقصر الذين على العقائد والوصايا دون القوسي والعاملات

فالواقع أن السيد المسيح قد حاء مؤيدا لشرائع العهد القديم ولم يحق منطلاً مها أو معطلاً لأحكامها - حاء متممًا للناموس ولم يحق هادمًا للناموس ، وكان العالم من حوله مكتطًا بالشرائع الدينية الدليوية - للهيكن شرائعه من أراد أن يتنعها ويعمل به فللث إليه ، وللمولة شرائعها من أراد أن يتبعها ويعمل بها فللك إليه ، ومن هما استطاع المسيح أن يقول للدين تعمدوا أن يحرجوا في مسألة الصرائب ١٠ أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله ١٠ . فلم يجد من لوارم رسالته أن يثور على شر تع المولة ولا على شرائع الدين ولما حاءه المكارون من اليهود بالمرأة الرابية بيأمر مرجمها ويصطلام من ثم بسلطات الهيكل رد عليهم كيدهم بإحراجهم كما أحرجوا ، فقال لهم ١٠ من لم يخطئ منكم فليرعها أولا بحجر ١١ ، فلم يقل أن حكم الرحم باطل ، ولم يأمر به فيقدم الحجة عليه لأصحاب السلطان في هنكل العبادة والشريعة ، ولم وكانت ثورته في لبانها ثورة على الرياء في دعوى الأمناء على الشريعة الدينية ، ولم تكن ثورة على الأحكام والمصوص كما وردب في كتب العهد القديم

. . .

أما الدبابة الكتابة الأولى فمهما بكن الرأى في نصوص شرائعها البوم فقد كان التشريع فيها يوم المدعود إليها لارما كلووم المدعود إلى العقيدة أو الوصايا الأحلاقية كان موسى عليه السلام يقود شعبًا بعير دولة إلى أرص يقيمون فيها حكمًا عبر الحكم الدى حصعوا له في موظيهم الذي تركوه من أرص الدولة المصرية ، فلم تكن رسالته رسالة عقيدة وحسب ، ولم يكن قيام العقيدة فيسورًا بغير قيام القانون

وكل نقد يوجه إلى أحكام لمعاملات يمكن أن يوجه مثله إلى العقائد والوصاب؟ لأن التحجر وسوء الفهم غير مقصورين على الأعمال والتطبيقات، أو سبينهما إلى العقائد النظرية أيسر من مبيلهما إلى الوقائع العملية؛ إذ كانت الوفائع العملية عايضطر المحطئ إلى الشعور بخطئه، وليس في العقائد النظرية ما يصطر المعتقد إلى الشعور بالحطأ من أول وهلة ، إلا إذا تعيير شعوره وتعيير وجدانه فارتقع بنصسه وبأحوال معيشته من الخطأ إلى الصواب.

ولمن شاء أن يشير إلى المعاملات في كنت الشرائع السماوية كما يشاء ، ولكمه يحيد عن حادة الإنصاف إدا احتص الشريعة الإنسلامية منقده كأنها الشريعة الكتابية الوحيدة التي تعرضت للمعاملات فإن الشريعة المنبولة إلى موسى عليه السلام قد تناولت من أمور المعيشة ما هو اليوم من شئون الأصالاء ، وتناولت من تشريع الجزء والعقاب أحكام لا يقره اليوم أحد من المؤمنين بها ، وإن كان من المؤمنين بإيحاء الشريعة من الله إلى كليم الله

قمن الشئون التي كان يتولاها الكاهن تمحيص أعراض العلل والأدواء وعول عصابين له وإعلان تحاسبتهم على الملأ لاعتنقدهم أن المرض الخديث العدى مجاسة منافية للطهارة الدينية أو صربة من الصربات الإلهية ، ويشرح كتاب اللاويس في الإصحاح الثالث عشر منه مثلا من ذلك فيقول في بيان المعامنة الواحمة للمصابين بالمرض

«إد كان إنسان قد ذهب شعر رأسه فهو أقرع . إنه ظهر . وإن دهب شعر رأسه من حبهة وجهه فهو أصلع إنه ظاهر لكن إذا كان في القرعة أو الصلعة صربة بيضاء صاربة إلى الحمرة فهو برص مفرح في قرعته أو في صلعته كمنظر البرص في حلد خسد فهو إنسان أبرص ، إنه نجس ، فيحكم الكاهن يتحسنه . أن صربته في رأسه . والأبرض الذي فيه الصربة تكون ثنانه مشقوقة ورأسه يكون مشقوقا ويغطى شناريبه وينادى الحيم الحس كل الأيام الذي تكون الصربة فنها يكون أنها الذي المناسرية في وحده خارح المحلة . . . » .

وكان الكاهر يتولى من شئون الطعام والشراب ما هو ألصق بالمعيشة اليومية من شئون الطب ومعاملة المصابين بالعلل والسقاء ، فالكاهن هو الذي يركى الطعام المباح ويستولى على نصيب المعدد منه ، وإليه المرجع في التميير مين الأطعمة المطهرة والأطعمة المحسة من لحوم الحيوان

وتناولت الشريعة معاملات احراء والعقاب في الجراثم التي تقع من الناس وفي الإصامات التي تقع من الناس وفي الإصامات التي تقع من الحيوان ويحوي بها الحيوان كما يجرى بها صاحبه في معص الأحيان : ومن أمثلة دلك عقاب الثور الذي ينطح إسمان كما حاء في الإصحاح الحادي والعشرين من سفر الخروج .

«إنه إذا نطح ثور رحلا فمات يرجم الثور ولا يؤكل لحمه ، وأما صاحب الثور فيكون بريث ولكن إذا كان ثورًا نطاحًا وقد أشهد على صاحبه ولم يصبطه فقتل رحلاً أو امرأة فالثور يرجم وصاحبه أيضًا يقتل . . .»

وتقرر الشريعة كنف بكتب على الألواح وكنف تكون الألواح التي بكتب عليها كما جاء في سعر الخروج ، بل تقرر ملابس الهيكن وأبواع الأنسجة التي تحاط منها ثباب الكهان والخدم بأمر من الله لموسى تكرر دكره في الكتب اخمسة المسونة إليه هده الأوامر المصله في معاملات المعشة ومعاملات اخراء والعقاب مستعربة على السواء في رأى الناصرين إليها من وجهة نظر غير وجهة المتدينين لمنشئين بها إلى اليوم ، ولكنيا با بعد الإلمام بها بنعود فبكرر أنها لا تسوع العول بقصر الدين على العقائد والوصايا دول الشرائع والمعاملات ، فإلى الخطأ يعترى العقيدة كما يعترى الشريعة ، ومرجع الأمر إدل إلى الصلاح والعساد لا إلى العمل أو الاعتقاد ، وما كانت عقائد بني إسرائيل بأثبت عنى الرمن من معاملاتهم وشرائعهم التي تدويوها بعد عصر موسى الكليم ، ولعن حاجتهم إلى معاملات تشبه تك المعاملات في الحملة كانت أشد من حاجتهم إلى عقائدهم كما تدولوها بعد عهودهم المهجورة .

وكن ما بحور لنا أن يستخلصه من دراسة الشريعة لمنسوبة إلى موسى أن بنى إسرائيل لم تكن لهم رسالة عبلية إنسانية ، وأنهم قد وافقتهم عقائدهم ومعاملاتهم في عرلتهم بن أبناء خصارات الأولى ، فنم انتهت رسالتهم محدودة عا بوافقهم تعرقوا بين الأنم من غير دولة ولا سنادة عنى أحد ، قلم بقم لهم سنطال نتولى فرص عقائدهم ومعاملاتهم على الأنم ولا على أنفسهم ، وانقصى دورهم التاريخي في أمر العقائد وأمر المعاملات .

وكندلث سبقق النظرتان إلى هذا الساريح المشتحون بدلالاته ومنعباريه : نظرة المؤمن بحكمة العيب العجيبة في سبير مقادير الشعوب ، ونظرة المؤمن تعبرة التاريخ دون صواه

وعلى هذه السنة من المساواة بين حق الدين في بشر العقائد وحقه في فرص الشرائع والمعاملات بنظر إلى عقائده فلا الشرائع والمعاملات بنظر إلى معاملات الدين الإسلامي كما تنظر إلى عقائده فلا برى فيها ما بعوقه عن أداء رسالته العالمية الإنسانية التي توافرت له مدعوته إلى إله واحد هو رب العالمين أحمعين وحالق الأنم بلا تميير بينها في الحطوة عنده غير منزة التقوى والصلاح من رب المسرفين والمعربين يصنى له المراء حيث شاء ، وأينما تكونوا فثم وحه الله

قم منع الإسلام قط معامله من الناس تنصعهم وتخلو من الصرر مهم والعس على قريق منهم ، وأساس التحريم كنه في الإسلام أن يكون في العمل المحرم صور ، أو إحجاف ، أو خطة في العمل والحلق ، ما قرص الإسلام من حراء قط إلا وهو احدودا بشروطها وفيودها ، صالحة على موحب تنك الشروط والقبود للرمال الذى شرعت فيه ، ولكل رمال بأتى من بعده ؛ لأنها لا تحمد ولا تتحجر ولا تتحرى شيئًا عبر مصبحة الفرد والحماعة ، وكفى باسم الحدودا تبيبهًا إلى حقائق الحراء والعقاب في الإسلام ، فإنها احدودا بيئة واصحة تقوم حيث قامت أركانها ومقاصدها وتحققت حكمتها وموحماتها ، وإلا فهى حدود لا يقربه حاكم ولا محكوم إلا حاقت به لعبة الله

والشبهة المتوافرة في العصر الخاصر إما ترد على العاملات الإسلامية من قبل الماقدين والبشرين الأنها غس صرورات المعبشة المتحددة في كن يوم ، وترصد للمسلم في طريقه حيث سار وأينما اصطربت به صروف الرق والكسب ومرافق العمل والتدبير ، ويتحرى الناقد الموطن الحساس من نفس المسلم حين يلقى في روعه أن شيئًا في دينه يعل يديه عن العمل في عصر الصارف والشركات ، وأن شيئًا في دينه يتفهقر به إلى الوراء والايصلح للتطبيق في عصر النظم الحكومية التي غيري القصاء واجزاء على أصوب العلم والتهديب

وليس في المصارف والشركات شيء نافع برىء من الصرر والعن يحرمه الإسلام وليس في أصول العلم والتهديب شيء يناقص حدود الحراء في شريعة الإسلام تتنجص شبهة المعاملات الاقتصادية في مسألة واحدة هي مسألة الرنا الدى يقول الناقدون أنه قوام المصارف والشركات

. . .

وتتلحص شبهة القصاء والحزاء في حدود السرفة والربا والخمر والمقاربة بس عقودتها في الإسلام وعقودتها في الشرائع الموضوعة التي تسمى بالشرائع العصرية.

ولا بسبى القارئ لمسم - قبل أن يصع نفسه موضع سهم المطالب بالدفاع عن ديه - أن الناقدين والمبشرين يعالطونه ويعالطون أنفسهم حين يحتصون الإسلام بالنقد في مسألة الريا - على التحصيص - فإن الريا محرم أشد التحريم في اليهودية والمسبحسة من شرائع العهد القديم إلى شرائع الكنيسة في القرون الوسطى إلى شرائع اللوثريين وأتباعهم بعد عصر الإصلاح ، وقد كان تحريم الريا في اليهودية

والسيحية عامًا محملا بعير بيان للهارق بننه ولين المعاملات المحلمة من صفقات البيوع والمنادلات ، وأما في الإسلام فما من تحريم قط ورد فله إلا وهو مشهوع بحدود تقيم الهاصل بينه وبين الكسب والحلال .

حرم الربا تحريما مانا في الكتب المنسومة إلى موسى عليه السلام عجاء في الإصحاح الثاني والعشرين من سمر الخروج .

«إن أقرصت فصة العقير الدي عدل فلا تكن له كالمرابي»

وقيه بعد ذلك ،

،إنارتهنت ثوب صاحبت فإلى عبروب الشمس ترده إليه.. لانه و حده عطاؤه هو ثوب أجلده في ماداينام، ه.

وجاء في الإصحاح النالث والعشرين من سفر التشية

- لا تقرض أحاك ربا وباقصة أو رباطعام أو رباشي عمامم يقرض بربا ·

وسرى هذا التحريم إلى عهد النبي حرفيان والنبي نحميا ، فقال النبي نحميا في الإصحاح الخامس من كتابه

وأسبكت العظماء والولاة وقلت لهم إنكم تأحدون الرباكل واحد مسأخيه وو

والقصود بإشارة محميا أن الربا الحرم إى هو الربا الدى يأحذه لإسرائيني من أحيه الأربا المأحود من أبناء الأم الأحرى مناح كيف كان ، والإصحاح الثالث والعشرون من سمر التشية المسوب إلى مومني عليه السلام صريح في إباحة أحد الربا من الأحسى حيث يقول مخاطبًا شعب إسرائيل

، للأجنبى تقرص بربا ولكن لأحيك لا معرص بربالكي يبدر كك الرب إلهك في كل ما تمتد إليه يدن .»

فليس هذا تحريمًا إنسانيًا منبعثًا من شعور بالرحمة والعدل في المعامنة ، ولكنه تحريم عصمية ينبح من القسوة على أبناء الأم الإنسانية كافة ما يحرمه في معاملة الإسرائيلي لأحيه

وقد سنرى تحريم الربا في شعب إسرائيل دول عبره إلى ما بعد قيام المسيحية

وإعلامها الدعوة إلى حميع الأم لأنهم أبدء إبراهيم بالروح . فحرمت الرنافي عير شعب إسرائيل ولم نفيذ تحريمه نفوم من المؤمنين دون آخرين

ثم سرى تحريم الرما من أوائل عهد المسيحية إلى قيام حركة الإصلاح وانشقاق الكمائس عن كبيسة روما المانوية ؟ فاتفقت الكمائس حميعًا على تحريم الرما واشتد «نوثر» في هذا التحريم حتى وضع رسالة عن النجارة والرما حرم فيها كثيرًا من المبوع الربوية كالبيع المعروف في الفقه الإسلامي باسم ببع «المحش» أو المعروف باسم ببع السلم ، والمحش هو التواطؤ على رفع السعر الإكراه الأحرين على قبول الشواء برمادة على سعر المبوق ، والسلم هو ببع الأحل بالعاجل ربادة في سعر المبع .

قال لوثر في شرح أنوع الربا التي تروح ناسم النجارة ما بتحصه فيما يني

«إن هناك أناسًا لا تنالى صنمائرهم أن يبيعوا نضائعهم بالنسيئة في مقابل أثمان عالية تريد على أثمانها لتى تناع بها بعدًا ، بن هناك أناس لا يحبود أن يبيعوا شيئًا بالبقد ويؤثرون أن يبيعوا سلعهم حميعًا على النسيئة». . . ثم قال

« إن هذه التصرف محالف الأوامر الله مخالفته للعمل والصوات ، ومثله في محالفة الأوامر الإلهية والأوامر العقلبة أن يرفع النائع السعر نعلمه نقلة النصاعة لعروضة أو لاحتكاره القليل الموجود من هذه البصاعة ، ومثل ذلك وداك أن يعمد التاحر إلى شراء البصاعة كلها ليحتكر بيعها ويتحكم في رفع أسعارها »

وبادر لوثر على إثر دلك إلى دفع الاعتراص الذى فيد يعترض به من يحتج متصرف بوسف عليه السلام فين أعوم الجاعة فقال " اإنه إذا شاء أحد أن يحتج سلوك يوسف كما ورد في سفر النكوين حين جمع كل الحنوب التي كانت في السلاد ثم اشترى بها في وقت المجاعة لملك مصر كل ما فيها من أموال وماشية وأرص عا يبدو حقا كأنه احتكار - فالحواب على ذلك أن صفقة يوسف هذه لم تكن احتكاراً بل مبايعة شريفة كما حرت عادة السلاد ، فإنه لم يمنع أحلاً أن يشترى حلال سبوات الرحاء وإما كان عمله من وحى الحكمة التي يسترت له أن يجمع حوب الملك في سنواب الرحاء بينما كان الأحرون يحربون منها القليل أو الكثير

قال لوثر ، إنه من الشصوفات التي تدحن في باب الراباة ولا تدحن في باب

التحارة أن يعمد أحدهم إلى الاحتكار من طريق المعالاة ، فيبيع ما عدده بالسعر الرحيص ليكره عيره على البيع بهذا السعر فيحل مهم الخراب

وقال إنه من قبيل الغش والأحسيال أن يسيع أحد ما ليس في يده لأنه يعدم موضع شرائه فيستطيع أن يعرض عنى مالكه ثمنًا دون الشمن الذي يعرضه عنى عالب الشراء

وعد لوثر من الربح الحرم أن يتآمر التحار الكمار في أوقات الحروب على إشاعة الأكاديب لدفع الماس إلى بيع ما عندهم واحتكاره بين أيديهم ، ثم تقدير أثمانه على هواهم ، وقال إن بعص الممالك الأوروبية . كالمملكة الإنجليرية \_ تعقد في عاصمتها محلت يراقب الأسواق ويدير الوسائل لاحتجاز السلع المرعوب فيها لاحتكارها ومقاسمة الدولة في أرباحها .

وقال اله من الحيل المعهودة لترويح الرما ناسم النحارة أن تماع السلعة إلى أحل ويعلم البائع أن شاريها لابد أن يبيعها في هذا الأحل بأقل من ثمنها ليسلد ما عليه من الدين ويشتريها بالثمن الذي يصطره إليه .

قال ' وهناك تصرف آخر مألوف بين الشركات وهو أن بودع أحد مبعدًا عدد تحر ألف قطعة من الدهب أو ألفين على أن يؤدى له التجر مائة أو مائتين كن سنة منواء ربح أو حسر ويسوع هذه الصفقة بأنها تصرف ينقع التاحر لأنه بغير هذا القرض بطل معطلاً بعير عمل ، وينفع صاحب المال لأنه بغير هذا القرض يبقى ماله معطلاً بغير قائدة

وي أحرجه دوتر من أبواب التحارة المشروعة وأحقه بالرب المحرم أن يحزن البائع علاله هي الأماكن الرطبة ليربد في وربها ، وأن يزوق السلعة ليعرى الشارى ببدل الشمن الذي يرمى على ثمنها ، وأن يتحد من وسائل الاحتكار أو الإعراء ما يمكنه من حمع الثروة الصحمة ؟ لأنه - أي لوثر - نفرر في رسالته أن التحارة الحللة بم تكن فط وسيلة لحمع الثروات الصحام ، وأنه إد، وحدت ثروة صحمة فلا بد هملك من وسيلة غير مشروعة .

ولعن لوثر قد بلغ في تحريم النيوع طربية وإخافها بالرب المموع أو اللغول ما لم

يبلعه أحد فبله ولا معده من رؤساء الدين المسيحي في العصور المتأخرة ، وبما لا ريب فيه أن الحالة النفسية التي تساور المصلح الاحتماعي أو الواعط الديني باعث قوى على التشدد في حظر المحرمات ودرائعها واتقاء الشبه التي توقع الأبرياء في حيالها ، وهذه احالة النفسية قد كانت على أشدها في القارة الأوروبية بين القربين الحامس عشر والسادس عشر في إباد الدعوة إلى حركة الإصلاح ، فقد كان لوثر يرجو أن يعمل الملوك والأمراء ورؤساء الدين على كف أدى المربين والمعالين بالسع والشراء ، فحاب أمله فيهم أجمعين ، وثبت له من معرفته بهم ومن إشاعات الناس عبهم أبهم يشتح عود الربا والمعالاة بالأرباح لمفاسسمة أربابها و شرر القروض والإدوات منهم وتسخيرهم في محاربة بعصهم بحبس البصائع و حتكار الأسواق وقد دفعته هذه الحالة النفسية إلى صروب من التحريم لو أحدث بها أوروبا الاستعمارية بعده لما قامت لها قائمة ولا حمعت ثرواتها الصحام التي قاد بحق إلها لا تحمع من تجارة بريئة ولا من ربح حلال

وبحن إما بشير إلى حالة النفسية التي دفعت أوثر إلى التشدد في حضر الخرمات ودرائعها لكى بلم بالحالة النفسية التي تلقى بها المسمون رحف المصارف والشركات الأوروبية على بلادهم وسيطرتها على حكوماتهم وشعوبهم ، فما بنع من صرر المرابين بالشعوب الأوروبية في القرين اختامين عشر والسنادين عشر أن يققدهم كرامة أوطابهم وأن يدل رؤوسهم وبقوسهم كما فعلب المصارف والشركات الأجنبية بالشعوب الإسلامية منذ أعارت عليها مؤرسه بحيوش النول من وراتها . فهده المصارف والشركات هي ابنى مهذت للامتيار ب الأحبية سنفه وهي التي تصبت شناك الديون لتسويع العرو والاحتلال باسم نحافظه على احقوق وصمان منداده ، وهي التي تدرع بها الساسة لحنق النهضاب الوطبية في إدبه وإثقالها بالقيود والأعباء التي تعجرها عن محاراة العرب في صدعته وتحاربة وبكفل بالمتعمار أن ينشب أطفاره أبدًا في أبدانها

قودا حق للمصبح الكبير اللوثر» أن بتشاءم من المصارف والشركات وأن يحسب ثرواتها الصحام في عند السرفات المنعوبة ، وهي لا تحلي على استقلال الأم ولا لملها للواعلين عليها ، فحليق بالمستمين ـ ولا ريب ـ أن يتساءموا من تلك عصارف والشركات مرات وأن يستريبوا بها ولا يروا فنها لأول وهنه ما يعربهم بالتشبه بها والتسابق بينهم على منهاجها ؛ فهى بلاء تعودو منه وأحفوا من قدوته ، ولهم العدر كل العدر إدا أعرفوا في الخوف منها حتى أوحسوا حيمة من حيرها الدى بم يعرفوه ؛ لأنهم عرفوا شرها ولم يسلموا من بلائه أعوامًا طو لا قد طالب بحساب المصائب بأصعاف ما طالبت بحساب الأيام .

. . .

عبى أد الإسلام بعسه قد طهر هى إنان حالة بفسية تشبه الحالة التى أصاب المعرب بين القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر ، وتشبه الحالة التى أصاب المسلمين عبى أبدى المستعلين والمستعمرين وقد كان ما حرمه الإسلام من الوبا ودرائعه ملاء كهد السلاء الذى شقبت به شعوب الغرب وشقيت به الشعوب الشرقية والإسلامية ؛ فقد كان الوب الذى وحده في الحاهبية فيهى عبه وحرمه حقيقًا بالتحريم في كل شرع وكن مكن ، ومن اطلع على وصفه كما كان يوم حكم الإسلام بتحريمه لم يستطع أن يقل فيه قولين ، ولا أن يحعل بشرائع موقفًا منه عبر موقف المحريم الشديد بعير هونده سيح للمحدال أن يسلل إليه بدرائعه ودواعيه موقف المحريم الشديد بعير هونده سيح للمحدال أن يسلل إليه بدرائعه ودواعيه

فسر الإمام الطبري قوله تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَصْعَافًا مُضَاعِفةً و تَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْحُون ﴾ [ الله تَعَلَّكُمْ تُفْحُون ﴾ [ الله تَعَمِّوان : ١٣٠]

فقال مى أسساب دول لأية ، اإنا كان الربا مى الحاهلية فى التصعيف ومى السس يكون للرحل فصل ديس فيأتيه إدا حيل الأجس فيقول له انقصيسى أو تريدى فإن كان عنده شيء يقضيه قضى وإلا حوله إلى البس التي فوق ذلك ، إن كانت الله مخاص يجعلها الله لبول في السنة الثالية ثم حقة ثم حذعة ثم رباعينا ثم هكذا إلى فوق وهى العين يأتيه فإن لم يكن عنده أصعفه في العام القابل ، فإن لم يكن عنده أصعفه في العام القابل ، فإن لم يكن عنده حلها أربعمائة ، يضعفها له كل سنة أو يقصيه . »

كان هذا هو الربا الذي تعاطاه اخاهبيون وبعاطاه معهم أهن الكتاب من بلاد يثرب ، وكانت الآيات المتقدمة أولى الآيات التي نزلت بالنهى عنه وتحريمه ، فمنعه الإسلام كما يمنعه اليوم كن قابون معمول به في بلاد المصارف والشركات وكل ما استحدثه من صروب المعاملات التي تسمى بالمعاملات العصوية ، وما من قابون ينتظم عليه أمر لحماعة لا يحرم هذه المعاملة المكرة ولا يشدد العقاب عنيها

وكان أحر ما نزل من القرآن الكريم أيات في تحريم الربا مؤلت قبل وهاة السي عليه السلام بأقل من ثلاثة أشهر وهي من قوله تعالى في سورة البقرة

﴿ الدين بِأَكُول الرّبا لا يقُومُول إلا كَما يقُومُ الدي بِتحبَطُهُ اسْبَعالُ مِن الْمِسَ دَلِك بَانَهُمْ قَالُوا إِما الّبَيْعُ مثلُ الرّبا وأحلَّ اللهُ الْبَيْعِ وحرَّم الرّبا فمن جاءه مَوْعظةً مَن رَبّه هَامتهن فلهُ ما سلَف وامْرُهُ إلى الله ومن عد فأولقت أَمْ حَالُ النَّارِ هُمْ فيها خالدُول (عَنِي يَمْحَقُ اللهُ الرّبا ويُربي الصَّدقات والله لا يُحبُّ كُلُّ كَفُّر أثيم (عَنِي إلى الله ومن عد والله لا يُحبُّ كُلُّ كَفُّر أثيم (عَنِي إلى الله ومن عد والله المَّول المَّمُ الحُرف مَا عَلَى والله الرّبا وأَولُوا الصَّاحُات وأقامُوا الصَّلاةُ وآتُوا الرَّكاة لهُمْ أَجُرهُمْ عند رَبهم وَلا حَرْك عَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْر بُول (عَنِي با أَيُّها الله سِرْب مَن الله ورسُوله وإلى تُتُمْ مَن الرُبا إلى كُنتُم مُؤْمنين (عَنِي فَل لَمْ تَفْعلُوا فَأَدنُوا بحرْب مِن الله ورسُوله وإلى تُتُمْ فَيْكُمْ رُءُوسُ أَمُوالكُمْ لا تَظلَمُول ولا تُظلَمُول (عَنِي وَاتَقُرا يَوْمًا تُرْجَعُون فيه إلى لله مَيْسرة وأَن تَصَدَّقُوا خَيْر لَكُمْ إلى كُنتُم تَعْلَمُول (عَنِي وَاتَقُرا يَوْمًا تُرْجَعُون فيه إلى لله مَيْسرة وأَن تَصَدَّقُوا خَيْر لَكُمْ إلى كُنتُم تَعْلَمُول (مَنِي ) وَاتَقُرا يَوْمًا تُرْجَعُون فيه إلى لله مَيْسرة وأَن تَصَدَّقُوا خَيْر لَكُم إلى يُطلَمُول (مَنِي ) وَاتَقُرا يَوْمًا تُرْجَعُون فيه إلى لله له والمَول فيه إلى لله عَلْمَول (مَن عَلْ يُعْلُمُون (مِن عَلْ يُعْلُمُون فيه إلى لله عَلْمَول (مِن عَلْ عُلْمَول في كُلُ عُسْرِهُ وَلَا عَسْرَة وأَن تَصَدَّقُوا عَمْ لا يُطلَمُون (مِن ) ﴿ المُعْرِقُ وَلَا عَلْمَول (مِن عَلْمُول المِن المُعْرِق عُلْمَ عَلْمُ وَلَا عَلْمَ عَلْمُ وَلِي اللهُ الله ورسُوله عَلْمُ والمِن الرّبي الله والمُول في الله ورسُوله عَلْم الله والمَامِق المُعْم والمُول في الله المُعْرِق المَن المُعْرِق المَامُون المِن الله والمُول في الله والمُول في الله والمُعْر المِن المُعْر المُعْر المُعْر المُعْر المُعْلِلَة المُعْرِق المُعْر المُعْر المُعْر المُعْر المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِمُ المُعْرِقُ المُعْرِقُ المُعْرِقُول المُعْرِقُ المُعْرِقُ المُعْرِقُ المُعْرِقُ المُعْرِقُ المُعْرِقُولُ المُعْرِقُ المُعْرِقُ المُعْرِقُ المُعْرِقُ المُعْلِقُ المُعْرِقُ المُعْرِقُ المُعْرِقُ المُعْرِقُ المُعْرِقُ المُعْر

ولا حلاف مين المسلمين على موضوع الرما الذي وردت فيه جميع هذه الأياب، فهو ربا الحاهلية المعروف برما التسيئة ، وأحاديث السي عليه السلام في ذلك وأقوال المسرين لا موضع فيها لخلاف .

ففي الصحيحين أن النبي عليه السلام قال ﴿ إِمَا الرَّبَا فِي النَّسِيَّةُ ﴾

وسش الإسام أحمد عن الربا الذي لا يشك فيه فقال . هو أن يكون له دين فيقول له أتقصى أم تربي؟ فإن لم يقصه راده في المال وزاده هذا في الأحل .

روى لإمام ابن القيم دلك في أعلام الموقعين وقسم الربا إلى نوعين حلى ، وحفى ، فتحريم لأول قصلًا وعريم الثانى وسيلة فأما الحلى قربا السيئة ، وهو الدى كانوا يقعلونه في الجاهلية ، مثل أن يؤجر دينه ويزيده في المال كلما أحره راد في المال حلى تصير المائة عنده آلاف مؤلفة ، وفي العالب لا يصعل ذلك إلا معلم محتاج وأما الرب لحقى فهو دريعة للربا الحلى وهو ما استحدث بعد الحاهبية من بيع الحسن بالحسن على غير سوء ؛ فيناع الدرهم بدرهم وزياده وتناع الكيلة بكنة وريادة ، من غير مطالب أو تأخير احسابا للحكم القاطع في وبا النسيئة ، ويسمى هذا الرب بربا المصل لريادة أحد المبيعين على الآجر ، ويقول ابن القيم ينه من المبيع الدي يتخد دريعة لبربا المموع ، فهو حرام حيث يكون دريعة لبحرام ، ولا اتفاق على القطع بتحريمه لاحتلاف بعض الصحابة فيه كعبد الله من عمر وابن عباس ، وابن الربير ، وزيد بن أرقم ، وسعيد بن ملسيت ، وعروه ابن الربير ، وما يحرم سلنا للدرائع يبح للمصالح كم قال الإمام ابن القيم في اخرء الأول من أعلام الوقعين (١)

والحكم العصل في هذا البيع الذي كنوا بتحدوله دربعة للربا قول النبي عليه السلام والدهب بالدهب والعصمة بالمصنة والنبر والشعير بالشعير والتمر واللبح بالملح مشلا بمثل سوء بسواء يَدًا بيد، فإذ احتلفت هذه الأصناف فبيحوا كيف شيئتم إن كانَّ يَدًا بيد . .» .

وواصح من هذا أخكم أنه يحرم الربا الذي مستروه باسم البيع والشراء ، فما يكون لآحد أن يشتري صعف بصنف مثله على عبر سوء إلا أن يكون سفيها أو مصطرًا والسفه والاصطرار كلاهما منظن بلبيع المشروع ، فإذا احتلف الصنفان قيمة فلا حرح في المديعة لأنهما يختنفان بالمقايضة ، فلا وحه للتحريم هنا ولا التناس بين البيع المحمل والربا المموع .

. . .

وبالمقاربة بين الأديان الكتابية بعد تلحيص الحكم الإسلامي في مسألة الرباء بعدم أن الناقدين لا حجة لهم في احتصاص الإسلام بالنقد لما يرعمونه من تعويقه عمال اخصارة بتجريمه هذه المعاملات ؛ لأنه ثم ينفرد بتجريم الربا بين هذه الأديان ،

<sup>(</sup>١) راجع بلوء الثالث من تمسير المنار

حتى ما كان من قبيل الميوع التي تدمن الرنا وراء سندر من الميع والشراء، فهذه أيضا قد حرمتها المسيحية عنى ما تقدم في رسالة «لوثر» التي أحدت بها حميع المداهب مع مذهب الكنيسة البروتستانتية؟

وبعبو حاجة إلى المقارنة بين الأدبال الكتاسة بعلم أن هؤلاء الباقديل لا حجة لهم أصلا على لإسلام فيما حرمه من ربا السبئة أو ربا القصل بأنواعه - كما حرم الإسلام من هذه المعاملات كل نصرف قبية ظلم واصطرار وأكل للحقوق بالباطل وابترار للأموال في غير عمل ولا طائل " وردهار الحصارة مرهون بإلعاء كل تصرف من هذا القبيل، غير مرهون على رعمهم بحمايته والإعصاء عنه وعلى درائعه، وفي وسع الصارف والشركات أن تتجببه وتحصى في عملها حيث كانت في البلاد والإسلامية ، فليس في الإسلام بن ولا تأويل يحرم التنصرف النافع الذي لا اصطرار فيه ولا اعتصاب للحقوق، وما كان من قبيل الاصطرار والاعتصاب في أعمال المصارف والشركات فقد حرمته القوانين الوصفية عا اشترعته من قيود الرقابة وحدود الربح والفائدة ؛ فما ستطاعت حكومة من حكومات التحصرة أن تقب مكتوفة اليدين لتطلق أيدي المرابين في تشمير الديون بغير ثمره لنسدين ، وبعير ربح عبر ربح الدائل المتحكم في فرائس العسك والاصطرار

ولا بحث أن ندع هذا التوصيوع فيبل الإناع في هذه العبحسلة إلى مبداهب الملاسمة والعنماء في الربا بعد الإلماع إلى مداهب الأدبان فيه

من أقدم النحوث المنسفية عن الربا بحث المعلم الأول أرسطو ـ في كتابه عن السياسة ـ ومدهيه فيه أنه ربح مصطبع لا يدخل في باب التحارة المشروعة ، وعده أن بلغامية على أنواع ثلاثة معاملة طبيعية وهي استبدال حاجة من حاجب المعيشة بحاجة أحرى كاستبدال الثوب بالطعام ، ومعاملة صناعية وهي ستبدال النقد بحاجة من حاجات المعيشة وهي التحارة التي لا حرح فيها ، ومعامنة مصطبعة منفقة وهي اتحاد النقد نفسه سبعة تناع ، فإنا حق النقد أن يكون وسيلة للمبايعة ومعيارا تعرف به أسعار السلع المختمة ، وأما اتحاده سبعة تباع وتشبري فهو حروح به من عرضه وابتدال للبحارة في غير مصلحتها

واعتمد الحبر العيلسوف توما الأكويس حجة المسيحية مي القرون الوسطى ـ

رأى أرسطو هذا في النقد فأوجب به تحريم الربا من الوجهة الفلسفية وأحرج من تعريف الربا كل تصرف لا يحدث فيه تبادل النقد فعلاً ، وإنما يؤجر فيه إعطاء النفد لسداد ربع أو أجرة أو ثمن نضاعة . . وعقب توما الأكويسي أتباع نظروا في تعريف الربا من الوجهة الفلسفية العلمية فلم بجعنوا منه ما هو بمثابة تعويص الدائل عن فوات ربح كان في وسعه Lacrum Cessans أو تعويصه عن خسارة أصابته من حراء دينه Damum Emergens أو عن حسارة أصابته من حراء المناطنة في الوقاء بحقة في موعد السداد المحدود .

ودرج العلاسمة على اعتماد رأى أرسطو ونوما الأكويس في البقد إلى هاتحة عصر المسلمة الحديثة ، فقال دافيد هيوم Hume في كتاب المحاصرات السياسية الدي طبع سنة ١٧٥٢ فأن البقد ليس مادة ونكبه أداتها . وإنه ليس دولابا من دواليب التحارة ولكنه الربت الدي بلين مدارها »

وبدأى فلسعة الاقتصاد الحديث مدراسات «أبي الاقتصاد» أدم سميث Madam (1991 عبوم ، ورأيه في ربع الأرص (1994 عبوم ، ورأيه في ربع الأرص أنه إدا تكاثر في حساب الثروة العامة كان من قبين الكسب بغير عمل ، وهو لا يجمع الربح من الديوب ولكنه بحده ويستحسن الإقلاب من قيمته ، وعلى هذا الرأى درح الاقتصاديون المحدثون إلى عهد المدهب الاقتصادي الحديد الذي هذم كثيرًا أو بدل كثيرًا من آراء الاقتصاديين السنفيين ، ولكنه حافظ على رأيهم في استحسان الإقلال من ربح الديوب ورعم أن الفيل منه يشجع المفترضين على الانتفاع بالأموال المدحرة ولا يرهفهم نأعناء السداد أو يحرمهم ثمره العمل الذي يحتدبون الأموال المدحرة إلى أسوافه بدلا من تعطيفها في حرائن الشركات وودائع الصاديق .

. . .

وتعتبر قضية الربا في القرد العشرين من القصايا المؤصة أو المعلمة ، إلى حين ؟ لأن الانقلابات التي تجمعت من حوادث هذه القرن قد نقلت القضية من البحث في الشمرة إلى البحث في حدور الشحرة من أصولها كانوا يسألون من قبل عن ثمرات الأموال انحللة أو المحرمة ولمن تكود ؟ فأصبحوا اليوم يسألون عن الأموال من مصادرها إلى مواردها لمن تكون كلها ومن هو صاحب الحق الأول في ثمرانها ؟ فالاقتصاديود الماديود يمكرون منت رؤوس الأموال أصلا ، ويرفضون السماح للفرد بحث شيء بمكر أن يسمى مالا أو رأس مال ، ولا معيار عندهم لحق الفرد في أحور العمل لا م تفرضه له الجماعة من بفقة على قدر الحاحة إليها ، ولا موضع بلكلام عن الأرباح المحمنة أو المحرمة حيث لا يكود رأس مال ولا يكود أصل معترف به تتفرع عنيه الفواصل من المكاسب والأجور .

وعير الاقتصاديان الماديان يعترفون للفرد بحق الملك وحق حيارة الأموال ولكنهم ينتقلون في توزيع المرافق الكنوى شبئًا فشبئًا إلى الملكية العامة أو الملكية على المشاع باسم التأميم أو الاستبلاء ووضع حطط التعمير

والمدهبان ممّا يتعقان على صرورة احد من التروات الكبيرة بعد استيفاء حميع الصرائب والرسوم، فإذا نقيت لصاحب المال حصة من الربح تربد على مقدار معلوم أحستها الدولة باسم الأمة ، وفاقا لمبدأ من مبادئ التشريع مصطبح عبيه بين أم الحصارة التي تكثر فيها الثرواب الصخام وتكثر فيها النفقاب العامة للمعمير والمعونة أو للحيطة والدفاع .

. . .

وبحن لا بريد أن بقيار، هنا بين الإسلام والديانات الكتابية في قصية الربا بأنواعه ولكنا بريد أن بقارت بينه وبين المداهب الاقتصادية التي يظن أصبحانها أنهم يحيطون بحكمة التشريع عامة في حميع العصور؟ لأنهم حسبوا أن فترة من فترات الرمن تستوعب هذه الحكمة وتقرع منها على بحو لا يقبل المراجعة والسعديل، فإذا حيل إليهم في وقت من الأوقات أن لحصارة مرهوبة بنظام معلوم في المصرف والشركات خطر لهم أن يقرضوا هذا البطام بعجره وبحره عبى الماصي والحاضر والمستقبل في المشرق والمعرب وبين جميع الملن والأقوام، وطلبوا إلى أصحاب الشرائع أن يتقصوها، وإلى أصحاب المسادئ الحنقية والمكرية أن يقتبعوها من حدورها، واحترأو على من يناقصهم وينظر إلى ما فوق أنوفهم فانهموه باجمود والبكسة وألقوا عليه تبعة الفساد والم حعة بالعقول إلى الوراء.

وها هي دي قواعد الحضارة التي يتعلون بها تنطلب اليوم من بظم الاقتصاد م

لم مكر تتطبه قبل حمسين سنة ، وسوف تنطلب معد حمسين سنة ما لم تتطلبه البوم ، قما هو البزان العادل الذي تصح فيه الموارنة من المداهب وبين الدين؟ هن نبيح لهذه المداهب المتقلبة أن تقرص منطابها على الدين الذي لا مزية له إن لم تركن منه صحائر الأم إلى قرار مكين ثابت على تقلب الرعارع والأحوال ؟ هل ننظر من الدين أن يعرقل هذه المداهب ويأحد الصواب منها بدين الخطأ فيحرم الصواب والخطأ على السواء ؟

لا هذا ولا ذاله

بل يمصى كل مندهب إلى منداه المقندور ، وينسبع الدين لأحنداث الرمن فنلا يتصدى لها في محردها ولا يمعها أن تذهب إلى مداها ، وأن تصطرب اصطربها لمستقر لها تمحصه الأيام :

﴿ فَأَمَّا الرَّبِدُ فِيدُهِبُ حُفاءً وَأَمَّا مَا يَفِعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ ﴾ [الرعد ١٧] وتلك هي مريه الإسلام مين المداهب والأديان ، لا يقف في طريق رأى صالح ولا يحول مينه ومين التحارب تنبذ منه ما لا سمين إلى فنوله وتنقى منه ما هو صالح لسفاء

وتلك الرعارع التي تمخصت عن حوادث القرل العشرين ينظر إليه الإسلام وهو ثابت على قراره لمكن ، فلا يمنع صالح منها أن بثنت صلاحه ، ولا يدع لماسد منها أن يطغى بفساده طغياتًا لا رجعة فيه

إنه لا يمع الملكية العامة ، بن يأمر بها في مرافق الحماعة ، ولا يبيح لأحد أن علك موارد الماء والبار والكلا ، كما حاء في الحديث الشريف (١) ، ومن فقهائه في مدهب الطاهرية من يشترط العمل لاستحقاق الكسب حتى في تأحير الأرض ورراعة الشحر وحبى الثمرات

ولا يبطل الإسلام ملكبة الأحاد، ولكنه يحول الحماعة أن محتسب لها نصبنًا منها يقدره الإمام بتفويص من الأمة ، وتريد حصة الحماعة كيف رادب فلا ينكر الإسلام هذه الربادة ، لأنه يحرم كبر الدهب والفصة ويأمر بنوريع الثروة بين الناس

 <sup>(</sup>۱) روى دين ماجه بإسماد صحيح عن أبي هريره قال قال رسود الله يَشْرِي ٥ ثلاث لا يمعن الكلا والماء والماره وروى أحمد وأبر داود ٥ الناس شركاء في ثلاثة الكلا والماء والماره

وقوام لأمر كنه فيما يسيح ويمع مرجع واحد ثانت على الرمن ثنوب الجماعة النشرية ، وهو المصلحة العليا التي تتقدم فيها مصلحة الكثير على مصلحة القليل ، ويتقدم فيها حساب الرمن الطويل على حساب الرمن القصير

ولتكن المصلحة ملكًا أو ربحًا أو تجارة أو مرفقًا تتداوله الأيدى باسم من الأسماء حيث بعد حين ، فما كان فيه ظلم وإكراه وأكل للأموال بالباطن فهو حرام ، وما برئ من هذه الآفات حميعًا فهو حلال لا يمعه أحد ، ومن منعه من رعية أو إمام فهو الخلف بعقيدة الإصلام .

. . .

ويهال على حدود الحراء إحمالا ما يقال على الربا بأبواعه ، فلا حجة لمن يحتص لإسلام بالبقد في مسائل الحدود ، لأنه ثم يصرص على حرية من الحرائم عقابًا أقسى ما فرصته الأديال الكتابية قبله ، وما فرضته الشرائع لموضوعة في أوانه

ولا حجة لمن ينقد العمومات؛ لأنه يقارن بينها وبين عقوبات العصر الحديث، فإن الحدود في الإسلام بينة لا تناقص مصنحة الحماعة في رمن من الأرمان

ولقد كانت الشريعة لإسلامية صرورة لا محيد عنها في إنان الدعوة الإسلامية ، فلم يكن من الميسور ولا من المعقول أن تلت الأمة الإسلامية حقبة من الرمن على شريعة الحاهية أو تصبى في حياتها العامة مهلا بعير شريعة يدين بها الحاكم والحكوم ، وبرلت شريعتها في حينها على مقال لا تقصيه شريعة عاصرتها في حميتها ولا في عارض من عاصرتها في حميتها ولا في عارض من عورضها حالة لم تقدر لها الشريعة كمايتها من التصرف والتوفيق .

ولسد في هد الكناب بحدة إلى أن بصيف شيئا في موضوع الحدود إلى ما أحملناه عنه في رسالت عن الشيوعية والإسلام ؛ فإن الإقاصة في التحوث القفهية ليست من أعراض كتاب هذا ولم تكن من أعراض بلث الكناب ، وتحسينا من مسأله الحدود أن تحلو الشبهة عن قواعدها وبدع بلمستريد أن بنوسع في شروحها وبقويعاته حيث يطيب به المريد منها ، فوغا استقرب حكمة الإسلام على حلاء القوعد وتوطيد القاعدة منابعة بقام عليها ما يقام من بناء سبيم

تبرل الشريعة الإسلامية في اخريرة العربية على عهد الحاهلية ، يوم كانت شريعتها العالمة بين حميع القبائل العربة شريعة العارات التي تستماح فيها دماء المعلوب وأمواله ومساؤه وكن علوك له في حورة الفرد أو حورة القبيلة ، وكان أهل الكتاب يدينون بشريعة موسى التي لم ينظلها السيد المسيح ، ولها حدود مفصلة في التورة وقصاص تؤحد فيه العين بالعن والسن بالسن ، كمه ذكرها القرآن الكريم

وردا حدم الإسلام بعقودت لا تصلح لعهد الدعوة لم يعط التشريع حقه في دلك العهد ولا في العصور البالية ، ولكنه يعطى النشريع حقوقه جميعا إدا صلح لرمانه ولم بنقطع صلاحه لم بعده ولم يمتع فيه باب الاحتهاد عبد اختلاف لأحوال ، فيشتمل حراؤه على حبابات خدود والقصاص وعلى احتابات التي تستحدثها أحوال المحتمعات ويأحدها الشارع عا بلائمها من موحدت الجراءة

هوهده ما صنعه الإسلام في حنايات الحدود والقصاص ومي عيرها من الحنايات التي تدخل عبد العقهاء في باب التعرير ، وعبدا أن مذكر

أولا ـ أن الحمود مقمدة بشروط وأركان لا مد من بوافرها حميما بالسيمة القاطعه وإلا مسقط الحد أو انتقل إلى عفودات التعرير إذا كان ثنوبه لم يبلغ من اليمين مسع الثنوت الواحب لإقامة الحدود .

وأن بذكر ـ ثانيا ـ أن القصاص مشروط فيه العمد وإرادة الأدى بعينه ، فإن لم يثبت العمد فالحراء الدية أو التعرير ، وقد يحتمعان أو يكتفى بالذية دون البعزير أو بالتعرير دون الدية .

ولمدكر أن حرائم التعرير تشمل حميع الخرائم التي يعاقب عليها بالسحى أو بالعرامة أو بالعقوبات البدية .

ولندكر في جميع هذه الأحوال أن الشريعية الإسلاميية توحب درء الجدود بالشبهات لنشك في ركن من أركان اجماية أو ركن من أركان الشهادة ، فلا يقام اخذ، وينظر ولي الأمر في التأديب بعقوبة من عقوبات التعرير

ولنصرب لمثل بأكبر جبايات الحدود وأشيعها في الحاهية العربية وحاهليات الأم في عنفواتها، وهي حباية قطع الطريق والعيث في الأرض بالمساد؛ فهي هذه الجباية يقول القرآن الكريم ﴿ إِنَّمَا حَزَاءُ اللَّذِينَ بِحَارِبُونَ اللَّهِ وَرَسُونَهُ وِيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُفَتَّلُوا أَوْ يُصَبِّوا أَوْ يُنفوا مِن الأَرْضِ دَلكَ لَهُمْ خَرْيٌ فِي يُصَبِّبُوا أَوْ يُنفوا مِن الأَرْضِ دَلكَ لَهُمْ خَرْيٌ فِي اللَّذِينَ اللَّهُمْ فِي الأَحْرَةَ عَدَابٌ عَظِيمٌ (٣٤ إِلاَّ الْذَينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدَرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (٣٤ ﴾ [المائدة ٢٠، ٢٤]

ههده حياية لها حقوبات متعددة على حسب الأصرار والحرثر ، ومنها القتل والصلب وقطع ، لأطراف والنفى وهو معنى النبيد من الجنماعية إمنا بالسبحن أو بالإقصاء ، ويلزم العقاب من لرميه أحكام الدين ، فإدا كانت حيايته قد انتهت بالتوبة قبل أن يلزمه قصاء الإسلام فهد، هو لباب الذي فيحه الإسلام لابتداء عهد عبر بأوراره وعادانه وانطوى حساب الخياية والعقاب فيه بانتهائه

وأشد هذه العقوبات لم يكن شديدًا في عرف أمة من الأم عوقت فيها من يقطعون الطريق ويعيثون في الأرص بالعساد مع حصور الحدر وكثرة معرياته وقلة الرواجو لاجتمعية التي تحمى المجتمع من أصراره وحراثره ، وقد كانت عقوبات القتل والتمثيل قائمة في جميع الأم مع قيام لحرية وقيام أسباب حدر منها ، وطلت كذلك إلى القرب السابع عشر في السلاد الأوروبية التي استقر فيها الأمن بعد المزع وانظمت فيها حراسة الطريق بعد الموصى التي طعت عليها من حراء فوضى الحوار بين الحكومات .

وتلحق بحياية قطع الطريق حيابة السرقة التي لا عصب فيها ، وشروطها أن يكون السارق عاقلاً مكلف وأن يكون المال المسروق محرراً علوكًا لمن يحرره يعبر شبهة ، بالعًا بصاب السرقة كما يتفق عليه الفقهاء ، وكل جريمة من قبيل السرقة لم تشب قيها هذه الأركان المشروطة قلا يؤجد فيها الحاني بحد السرقة ويؤجد فيها بعقوبات التعرير ، وعبد الصرورة التي يقدرها الإمام يجور العقو كما عما عمر بن الخطاب رصوان الله عبيه عن العلامين السارفين في عام لجاعة .

ولا بدأل عبد نظر المحت على مدى مثات السبي قبل أد يسأل على صلاح الشريعة بعصر من العصور ، ولا محل لسؤاله إد أراد أن يحصر هذه الشريعة في رص واحد وبيئة واحده ، ولكنه يحسن السؤال إدا عرض أمامه أحو لا للأم فيها القديم و لحديث وفيها الهمحي والمتحصر وفيه المسالم المأمون والشرير المحدور ثم سأل اهل في الشريعة قصور عن حلميع أطوارها؟ في الشريعة قصور عن حالة من اخالات التي تعرض لندك الأنم في حميع أطوارها؟ وهل هناك عقوبة نصت عليها الشريعة لم تكن صاخة من تدك الحالات؟

مهكذا تورد الشرائع التي تحيط مالمجتمعات في مثات المسين، وبعير هذا الورد تكثر منافذ الخطأ أو ينطل السؤال فلا محل للسؤل(ا)

. . .

وعبى عن القول بعد هذه الاعتبارات أن فهم الشريعة للصوصها لايغلى عن فهمها لروحها وحكمتها

وروح النشريع الإسلامي كما طهرت في بصوص الأحكام وأركان الثبوت روح سمحة حادحة إلى العدر وتهيد الطريق للتوبة والصلاح، فبيست العقوبة عرصا مطلوبًا لذاته يسادر إليها وليَّ الأمر حقيف الصمير معمى من الحرح والراحعة، ولكنه ضرورة يدفعها ما دفعتها الشبهة والأمل في التوبة والصلاح، وليس الإمام الذي يتحرح من إقامة الحد في عبر موقعه من الثبوت وتوبقر الأركان مخالفًا للإسلام مقصرً، في إقامة حدوده، بل المحالف للإسلام المقصر في إقامة الحدود من يهجم على العقوبة قبل أن يستوفي أركانها وبدراً كل شبهة فيه تأتي لمصنحة المتهم أو لمصلحة الحماعة، وإما الإمام الحق في الإسلام بدكر أن إطلاق المديب حير من إدابة السرىء، وأن التحرح أولى سا يكون عن بعاقب عنى الحرح في أمور الديبا ولدين .

وسياتى السبان عن مهمة الإمام في تطبيق الحدود والأحكام وتقدير المصالح والصرورات في أمور الحراء وأمور السياسة الشرعية على التعميم ، ولكسا سبهى بهده العجالة عن المعاملات إلى عابسه إد عرفا أن الإسلام لا يوجب عنى الماس معاملة تضر ولا يمهاهم عن معاملة تميد، وأنه يؤدى للمؤمس به حير ما تؤديه العقيدة الثانية على تعاقب الأحيال لا تمع التحربة الصالحة أن تثبت صلاحها ولا تفرط في الدائم اللازم دهانا مع العاجل المشكوك فيه .

<sup>(</sup>١) كتاب فشبوعية والإسلامية للمؤلف

# 





## الحريةالإسلامية

أصدق ما قبل في الأدبان العالمية أنها ثورات وسبعة ، ولا تقاس السعة في هذه الثورات بامتداد المكان ولا بكثرة العدد ؛ لأنها أوسع ما تكون إذا نشبت في داخل الممس الإسمانية وكانت القوة الثائرة وانقوة المتعملة فيها علكة واحدة هي عمكة الصمير

ولا بهاية يومئذ لمضاهر التبديل والمغيير التي تتكشف بها الثورة في تلك المملكة الصعيرة الكبيرة ! لأبها تدخق بكل ما تراوله النفس من شئوبها الباطنة والمظاهرة تلحق بالأفكار والهواحس الحقية ، وتلحق بالعادات أو لأحلاق ، وتلحق بالعرف والقدون ، وندحق بالنظم الاجتماعية والنساتير الحكومية ، وتلحق بالحاكمين والحكومين ، وتلحق بكل علكة لأبها لحقت قسل بلك بنلث المملكة الصنعيرة الكبيرة ؛ علكة الصمير ا

وأوسع ما تكون ثورة الضمير إدا حاءت من قبل الثورة في تقدير الحقوق

إن الثائر لصيق من به يهدا إذا الفرج دلك الصيق ، وإنه ليثور كما تثور الربح المحورة والحيوان اخسس ، ما هو إلا أن يرتفع الحاحر وينفتح الناب حتى تهدأ الثورة ويسكن الثائر والثير ، ولكنه إذ وثب وثنته في سبيل حق يؤمن به لا يرجع عنه أو يعقر به كما يطلبه ، وإذا طفر به لنفسه لم تكفف عن الطنب وهو يراه مصبعًا عند عيره ، ويكاد ينمس في كل شيء بديرًا به بصباع الحق وجافرًا له على حمايته أن يصبع ؟ فيما الثورة الباطنة في محصاً الثورة الطاهرة ، وطالب الحق هو بلطلوب الدي لا ينام عن طلبه ، وهو الرقيب على صريرته قبل كل رقيب

ولم تعلى في ثورات العالم الدينية حموق عامة للإنسان قبل ثورة الإسلام في الفرق السلام في حموق عاماً فيوليه الدين حقوقًا عامة ، وإنما ولد هذا الإنسان – العام يوم أمن الناس بإنه بنساوي لذيه كن إنسان وكل إنسان وكل إنسان ، ويوم بيطب حقوقه بواحباته بغير نفرقة بين قبيل وقبيل .

ومن تحصيل اختاص أن يفال إن حقوق الإنسان لم تكن منظورة من ثورة دينية قبل ثورة الدين الذي دعا الناس إلى عبادة رب العدين ، فإنه توجد الحقوق العامة إذا وحد صاحبها الذي يستحقها ويؤدي لها فرائصها ، ولم يوجد لهذه الحقوق صاحب مصطلع بها في ثورة دينية قبل ثورة الإنسان الانسان في كل قبيل وكل مكان .

على أس برجع إلى تاريخ النورات الاحتماعية أو السياسة قس الإسلام فلا بر ها تحالف النورات الدينية المعاصرة لها في كبير طائل ، ولا برى بينها حركة يصدق عليها أنها حركة «حقوق إنسانية » يمعني من معاني هذه العبارات كما بقهمه في العصر الحاصر ؛ فرعا كان بينها ما يسمونه يحركات الدعقراطية في بلاد اليونان ، ورى بدا لهم من كلمه الدعقراطية أنها من حركات الشعب فهي على هذا حليقة أن تحسب من حركات الحقوق الإنسانية ، وليسب هي كنبك حتى في دلالته اللفظية التي نشأ منها العلط في فهم حقيقتها ؛ لأن كلمة « دعوس » اليونانية كانت نظلق على الحمة التي تسكنها القبينة ، ثم أطلق النظام الديقراطي عندهم على الحكومة التي تشترك القبائل في التحالية ، ولم يكن اشتراكها في الانتحاب اعترافًا بحق إساني يتساوى فيه أحاد الناس ، وإنه كان اعترافًا بالقبيلة و تقاء معارضها وبصرابها عن العمل في الحيش وتلبية بفير الدفاع

ومثل هذا الحق في رومة « التربيون » الذي تنتجمه القليلة ويشتق من اسمها Tribe ، ولا شأن لانتخابه بما تسميه اليوم حقوق الإنسان

وقد توالت على اليونان والرومان أنواع من الحكومات الديمقراطية لم يكن لها من منداً تموم عليه عير أنها خطط عملية الأمن المنتة واستحلاب الولاء من الجندين لنجيش و الأسطول من أبناء القيائل وأصحاب الصناعات ، وأية ذلك أن الحكومة الديمقراطية نشأب بن الأسبوطيين أصحاب النظم و الإحراءات الإدارية ولم تنشأ بين الأثيبين أصحاب المستعات والسحوث النظرية ، وليس هذا بالمستعرب من اليونان الأقدمين إذا نظرنا إلى حقوق الانتجاب في الديمقر طيات العربية إلى أوامنط القرن العشرين في المحميم العربية إلى أوامنط القرن العشرين في مصانع الحرب وفي جيوش مقاتلين ، فناله عني حسب الحاجة إلى الناحيين في مصانع الحرب وفي جيوش مقاتلين ، فناله عني حسب الحاجة إلى الناحيين في مصانع الحرب وفي جيوش مقاتلين ، فناله

العمال في السلاد الصناعية قبل أن يناله الرارع ، وبالته الرأة بعد أن أصبحت عنامية في المصناع تتوب فيها عن الحند المفاتدين ، وناله السود في الولايات المتحدة بعد اضطرار الدولة إلى حدمتهم في المصابع وفي الحيوش عبى التدريح بن الحرين العالميتين .

عير هذا ولا رب هو المقصود بالديمقر طية الإسابية ، فإنها حقوق معترف بها للإنسان وليست حطف عجدية يوحسها تكافؤ القوى بين الطوائف وحساهير الماحسين ، وليست الديمقر اطية الإنسابية بما يتصور بعير عناصره الثلاثة التي لا انفصال بينها وهي الساواة والمستونية الفردية وقيام الحكم على الشورى وعلى دستور معلوم من الحدود والتبعات ، وهذه هي العناصر الثلاثة الذي بادى بها الإسلام لأول مرة في تاريخ الإنسان

﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّا حَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرٍ وَأَنشَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وقِبائِل لتعارَّفُوا إِنَّ آكُرُمكُمْ عندَ اللَّه أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات. ١٣]

﴿ كُلُّ امْرِيْ بِمَا كُسَبُ رَهِينٌ ﴾

﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيَّهُمْ ﴾

[الطوراء ٢١]

[الشورى ٢٦]

ونبي الإسلام هو القائل صلوات الله عليه .

لا فضل لعربي على عجمي ولا لقرشي عنى حَيْشي إلا بالتقوى \*
 وهو الهائل صلوات الله عليه في حطبة الوداع :

أيها الناس ، إن ربكم واحدً ، وإن أباكم واحدٌ ، كُنْكم لأدمٌ ، وآدمٌ من تراب ،
 إن أكرمكُم عبد الله أتفاكم ، وليس لعربي على عَجَمي ولا لعجمي على عَربي ولا لاحمرٌ على أبيضٌ فصلٌ إلا بالتقوي » .

وهو ألقائل صلوات الله عليه :

« يا معشرَ قريش ، اشترو أنفسَكم ، لا أعنى عبكم من الله شيئًا ، ويا بني عبد مُناف ، لا أُعنى عبكُم من الله شيئًا ، يا عباسَ بن عبدِ الطلبِ ، ما أعنى عبك من «لله شبئاً ، يا فاطمة بنت محمد ، سيني ما شئت من مالي ، لا أعنى عنك من الله شبشاً» .

وطالما قيل عن هذه الديمقر،طية الإسلامية إنها هي الديمقراطية العربية نقبها الإسلام من بيئة الصحراء التي نشأ فيها

وهي كنمة من كنمات المشور التي تحور على الأستماع تعير عناء لأن الطلاقة شبيهة بالمعهود من الصحراء في الحس والخيال

إلا أن الطلاقة الحسية - فيما وراء الفشور لا سنبه حرية الحفوق في أصل من أصولها التي تقوم عسه . إنها كعلاقة الويح في القصاء وطلاقة العصفور في الهواء وطلاقة الأوابد بعيدًا من المطاردين والأعد ء ، وشناب لحربة الإنسانية - حرية الحقوق المرعية - وهذه الطلاقة التي يتمتع بها لحيوال والإنسال على السواء بمعرل عن العوارض والرقباء .

عادا ترك هذه الطلاقة في بيدائها العافلة عنها وبحثنا عن حرية الحقوق في حكومة من حكومات الجاهبية لم نجد ثمه إلا استبدادًا بالأمر كأشد ما عرف الاستبداد في دولة من دول الطعان دوات الصولة والصولحان . فقد كانت الهدرة على الطلم قريبة بمعنى العرة واجاه في عرف السيد والمسود من أمر ع لحريرة من أقصاها في المناسفة في المناعر المحاشى إلا قادحً مبالعًا في القدم حين استصعف مهجوه لأن

قسيلته لا يعدرون بدمة ولا يظلمون الناس حبة حردل وما كان حجر بن الحارث إلا ملكًا عربيًا حين سام بني أسد أن يستعبدهم بالعصا ونوسل إليه شاعرهم عبيد بن الأبرص حيث يقول

أنت المدّك في وهم العنبسيد إلى القيامة دو الحرامة دو الحرامة

وكان عمرو بن هند ملك حربيًا حين عود الناس أن يخاطبهم من وراء ستار ، وحين استكثر على سادة القبائل أن بأنف أمهاتهم من حدمته في داره . وكان المعمان من المدر ملكًا عربيًا حين ملع مه العسف أن يتحد لمصمه يومًا للرصا يعدق فيه المعم على كن قادم إليه حلط عشواء ، ويومًا للعصب يقتل فيه كن طالع عليه من الصباح إلى المساء .

وقد قبل عن عرة كليب وائل أنه سمى بدنك لأنه كن يرمى الكنيب حبث يعجمه الصيد فلا يجسر أحد على النبو من مكان يسمع فيه نباحه ، وقبل لا لا حر بوادى عوف لا لأنه من عرقه كان لا يأوى بواديه من يملك حربة في جوازه ، فكنهم أحرر في حكم العبيد

ومن القصص الشهورة قصه عمليق ملك طسم وحديس الذي كان تستنبح كن عروس قبل أن ترف إلى عربسها ، وفيه تقول فتأتهم عفيرة "

وإن أبتمُ لم تعصيبوا بعد هذه ... فكونوا سناءً لا تعاب على الكحل ودولكم طيب العسروس فسإي ... حلقتم لأثواب العروس وللمسل

ريستوى أن نصح هذه القنصة على علامها أو لا نصح منها إلا الرواية والنظم الموضوع فيها لله المرواة والسامعين أن الموضوع فيها لصحيحة تحوهرها كل الصحه إذا وقر هي أدهاب الرواة والسامعين أن الطلم حق للقادر المعتر بقدرته ، وأن إدلال الأعراء علامه العرة قوق كل عرير ، وقو لم يكن هذا دأب الملوك في معهود العرب الأودين لما قالت إحدى المكاب فيما رواه القرأن الكريم على سامها

﴿ إِنَّ الْمُلُوكِ إِذَا دَخَلُوا قَرِيدٌ أَفْ سَلَّوها وَجَلَوا أَعَزُهُ أَهْلَهَا أَدَلَهُ وكَدَلِكَ يقَعْلُونَ ﴾ (١).

• • •

مالد يقراطبة الإسلامية إدن لم تكل ساتًا عا في الحاهبة وورثه الإسلام منها لأن الديقراطية لم يكل لها وجود في الحاهلية لوحود الإمارة والرئاسة الحكومية ، وما كان منها غير ذلك من قبيل الطلافة الموسلة في الصحواء الوسنعة فإنما هو طلاقة مادية كطلاقة الطائر في جوه أو كعلاقة الهواء الذي لا حائق نه في فصائه

<sup>(</sup>١) صورة النمن - آبة ٢٤)

والماء الذي لا عائل له في محراه وتنك الطلاقة المدية - إن حرر أن سميها حرية على هي اخرية التي يستمتع بها الرء لأنها شيء مرهود فيه لا يجد من يصادره أو يرعب فيه .

ولم تكن الديمقراطية الإسلامية كدلك نباتًا منقولاً من تربة أحبية لأن الديمقراطية الإسلامية ديمقراطية حقوق تلازم الإنسان، وما تبت قبلها من الديمقراطيات فهو على أحسمه خطط عملية تمليها الصرورة على حسب الحاحة إليها، وليس هماك وإسمان المحق له أن يطلبه إذا فقد القدرة عليه، لأن هد والإسمان صاحب الحق في الديمقراطية باعتباره وإسمان مساويًا لسائر أبده أدم وحواء لم يكن له وجود مفهوم قبل الدعوة الإسلامية

م سبت المعقراطية الإسلامية في بربة الصحراء ولا في تربة الحصاره ، ولكنها كانت معجرة إلهية مثنها في الطهور بين الجاهليين كمثل الإيان بالإله الواحد الأحد الذي لا يحابي قومًا لأبهم قومه دون سائر الأقوام ، ولا يلعن فومًا لأبهم ورثوا اللعبة من الأباء والأجداد .

حق لإسان والإيمان بالله رب العالمين - كلاهما معجرة إلهية تجلت بها قدرة الله على غير مثال سابق مسلس من أسبانه في بيئته ولا فيما حاورها من البيئات . فإن السوابق التي سلفت قبل الدعوة الإسلامية كانت كسوابق المرض الذي يتطب الدواء ولم تكن كسوابق العلاج الذي ينتهي بالشفاء ، وتدك هي السوابق التي تتحلي فيها قدرة الله على بد رسول من رسله بسعث بالهداية منهمة موفقًا بوحي من الله ، فيصبع المعجرة التي لم مهد لها أسبابها ودواعيها ، لأن أسبابها لخفية ودواعيها الكامنة في السريرة الإنسانية تموت درع العقول ولا تدخن في الحساب

ولسا نحب أن يفهم القارئ من كلامنا أن المعجرة الإلهية تقلب أوصاع الأمور وتأتى في أوامه بغير سبب مقدور، وإن مريد أن بقول. إن الأسباب لاتنكشف كلها لعلم الإسسان وإن علم الله هو الدي يحسيط بالخسوارق التي لاتدحل في الحسبان.

مبلوس الدى يؤدى إلى الموب سبب ، والمرض الدى يؤدى إلى العلاج المقد سبب ، فإذا اختلط عليما السببان وحاء الشفء من حيث نتوقع الهلاك والصاء فتلك معجرة من المعجرات الإلهية علمها عند الله ، وأسمايها عير الأسمال التي معدرها لها قبل وقوعها .

مشأت الدعوة الإسلامية في بيئة مريصة بأدواء العصبيات وصروب الضلال في احتلاط من العبادات واخرافات فلو جرت الأسباب التي سركها في مجراها المهود فالدعوة التي تأتى من قبل هذه البيئة لن تدعو إلى إله واحد ينساوى لديه حميع الباس ، ولن تمح الإسباد حقّ واحدًا يتساوى فيه حميع الباس

ولكن هذه الدعوة جاءت بهذا وداك جاءت بالدعوه إلى رب العالمين وإلى الحق الذي بتساوى هذه الدعوة إلى وحواء، وحاءب بلك لأن إسمانًا واحدًا حلق الله فيه من قوة الروح ما يكافئ تلك العصبيات حميعًا وتلك الصلالات جميعًا ويتعلب عليها ويحربها في غير مجراها .

### دلكھورسولالله،

### وسكاهي المجزة الإلهية

وأسمانه نقهمه الآن ، بعد أن هدينا إليها ، ولكنا لم نكر لنفهمها لو ترقيباها قبل وقوعها و نقطرناها من حيث سنطر الأسباب العاملة في حيات ولاسيف الأسماب التي تحسيها اليوم من الأسباب « الطبيعية » دون سواها معجزة من المعجز ت الإلهية أن تجيء الدعوه إلى رب العالمين من صحراء لا تعرف غير الموارق بين العصبيات والأساب .

ومعجرة مثلها أن يجيء من تلك الدعوة حق الإنسان الدي يرفعه عمله ولا يرفعه نسبه ، أيّا كان هذا النسب بين الأعراق والأقوام

ولا انفصال بين لمعجزتين بعد الروية في السبب الذي تنبعثان منه والمهاية التي تؤديان إليها .

كلنا المعجزتين صادرة من يسوع واحد، فمن آمن برب العللين لم يؤمن برب فريق فريق دون فريق من الناس وحقوقهم فس يؤمن برب غير ربهم أجمعين .

ويقال بحق إن الإسمان يتطلب المثل الأعلى في الصفات الإلهية ، وإنه من أحل هذا لا ينزه حاكمه عن صفة يقبل الاتصاف بها في حق الله

ومن البديهي أنه لا يتخيل حاكمه منرها على الحاباة بين رعاياه إدا جاز عنده أل الله لايتنره على الحاباة بين حلقه في غير عمل ولا مرية

ملا حرم كان الإيماد برب العالمين يهامًا محق العدل والمساواة ، وإيمامًا بالديمقر اطبة الذي تقوم حلى هذا الحق في الأرض وفي السماء .

ولله المثل الأعلى .

والله في عقيدة المسلم هو أحكم اخاكمين.

فهو الحاكم الدى لا يطلم أحدًا ولا يحاسب أحدًا بعير تكليف، ولا يغير ما بالعبد حتى يغير ما بنفسه ، ولا يأمر الحاكم بأمر إلا كان هذا الأمر من شريعته في عباده ، ومن تواميسه في قصائه وقدره

﴿ وَلا يَظْمُ رَبُّكَ أَحِدًا ﴾

﴿ إِنَّ اللَّهُ لا يَظْمُ مَنْقَالَ ذَرَّةً وإِن تَكُ حَسَةً يُصَاعِمُهَا وِيُؤْتِ مِن لَدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾

﴿ دَلِكَ بِأَدُّ اللَّهَ لَمْ يَتُ مُعَيَّرًا بَعُمَةً أَنْعَمِهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بأنفسهم ﴾ [ الأبفال: ٣٠]

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقُومٌ حَتَّىٰ يُعيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ﴾ [الرعد: ١١]

﴿ وَهَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ بَعْثَ رَسُولاً ﴾ [الإسراء: ١٥]

﴿ وَإِن مِّنْ أَمَّةً إِلاَّ خَلا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [فاطر: ٢٥]

ودا كان هذا عهد الله عنى نفسه أمام حلقه فالتورة لنى حاء بها الإسلام فى عالم الحقوق أرفع وأوسع من أن تحسب من نلك الثورات التى سندئ وستهى فى نطاق الحركات الاحتماعية أو السياسة ، إنها ثورة كونية برنفع باخفوق والقيم فى نظر الإنسبان إلى أعلى فأعلى وإلى أكمل فأكمل العلا تمقى له من علاقة بسي نوعه أو بالكود الذي يحتويه إلا ارتفعت عقدار ما ارتفع عبده من حق ومن قيمة

. . .

ومن أجمل ما في الإسلام أن هذه الحقوق العليد فيه لا تحرم الإسباب حقه في الحياة ولا ترهده في طيبانها ومحاسبها ، فحق الصمير لا يحور على حفه في الحياه الدنيا وهو مأمور بالسعى والعمل والاستمتاع بم يكسبه نسعيه وعمله من نعمتها وريبتها ، أمره بدلك كأمره برعايه حقه من العدل والحريه والكرامه .

. . .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مَمَّا فِي الأَرْصِ حَلَالاً طَيِّنا ﴾ [البقرة ١٦] ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ النَّوَا أَنفقُوا مَن طَيِّناتَ مَا كَسَتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٦٧] ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينِ آدَمَ خُدُوا رَيْنَتَكُمْ عِند كُلُّ مَسْجِدٍ وكُلُوا وَاشْرِيُوا وَلا يُسْرِفُوا ﴾ ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُدُوا رَيْنَتَكُمْ عِند كُلُّ مَسْجِدٍ وكُلُوا وَاشْرِيُوا وَلا يُسْرِفُوا ﴾ [الأعراف: ١٦] [الأعراف: ١٦]

. . .

و مفول إن الأمر محق الحياة من أحمل ما حاء به الإسلام الأن الإنسان لم يتعود من الذين قبله أن يأمره بهذا احق ، وإنه تعود من أديان كثيرة أن تنهاه عنه ، وأن تجعل زهده في الأرض شرطًا لحطوته في السماء .



## الأمــة

أمن عسلمون مالحق الإلهى فجعنوا الأمة مصدرًا لحميع السلطان ومرجعًا لجميع المسلطات ومرجعًا لجميع المسئوليات وهذا هو الحق الإلهى إدا فهم عنى سواته ولم تنجرف به الأهواء إلى عير معدد، حدمةً للمطامع وترحية بمارب عبد دوى السبطان

لا مصدر للسلطة العامة في الإسلام غير الأمة

ولا مرجع فيه للمستولية العامة عير الأمه .

ولا تعارض مين هذا وبين مصوص الكتاب ومسة الرسول

وإن النصوص والسم لا تقوم مدمه ، من مقوم عن مفهمها ويعلمها ويعمل بها ويؤديها على وحوهه ، وكل أولئك تشمه الأمة عا الطوت عليه من حمصتها وعامتها ، وجملة ذوى الحن والعقد والعاملين من عليتها وسوادها

فهى اللي بأغر بنصوص الكناب والنسة ، وهي بنستولة عن صوابها وخطتها حيث التمرت به واتفقت عليه أو اختلف فيه

وأول ما تكور من دلك الحق كان في حياة السي على التهوي علم كان مأمورًا عشاورة أمنه ، وكان الأمر بينهم شورى في كن شأن من الشئون عير التبديع الذي حصه الله به ولولاء لم تكن المعوة إلى هذا الدين .

﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾

﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورِيْ بِينَهُمْ ﴾

[آل عبراف ۱۰۰۰]

[الشوری ۲۸]

ولم قبص عليه السلام إلى الرفيق الأعلى كانت ولايه الأمر بعده لمن تونيه الأمة وتبايعه على خلافة ، وتولاها من تولاها من الخلفاء الراشدين بالبيعة العامه ، ولم يدع أحد بعدهم حقّ في ولايتها يغير هذه البيعة

ولا يوحد في الإسلام حق بغير ببعة . فحق الأمة فيه وتبعيها منكافئات منساويات

حقها تام وتبعتها تامة .

حقها تام لا يصدها عنه دو سلطان بعير رصاها ، وتبعثها تامه لا يعفيها من جرائرها عذر من الأعدار

وهي متكافلة متصاملة في حقوقها وتبعانها ، لأنها متكافلة متصاملة فيما بصيبها من عواقب أعمالها . ﴿ وَاتَّقُوا فَتَنَةً لاَ تُصِيبِيُّ الَّذِينَ ظَلْمُوا مِنكُمْ خَاصَّةٌ ﴾ (١)

ولا عدر لها في صلال تساق إليه متابعة لأسلافها ، ولا علر لها في ضلال تساق إليه منابعة لأحباره وكبرائها ، فإن اللائمة لتعود عليها في دلك كله كما عادت عنى الدين من قبلها . .

﴿ وَإِدَا قَيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ سَبْعُ مَا أَنْفِينَا عَلَيْهِ آبَاءِنا أَو لُو كَانَ آبَازُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾

﴿ قَاتِلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفِكُونَ ۞ اتَّحَدُوا أَحْبَارِهُمْ وَرُهْبَانِهُمْ أَرْبَابًا مَن دُونِ اللّه ﴾ [التوبة ٢٠، ٣٠]

قَالُوا كُنَّا مُستصَعفِين فِي الأَرْصِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنَ أَرْضُ اللَّه واسعةً فَتَهاجرُوا فِيها ﴾ [النساء ١٧٠]

• • •

هذه المستولية النامة المتمسقة مين طوائف الأمة وطبقاتها - تميه شريعة تامة متمسقة في عقائدها وتكاليمها ، ولولا هذا التماسق في الدين الإسلامي لكان اصطلاع الأمة بمستولياتها العامة من المقائص التي لا تعقل في قسطاس العمل أو في منطق الواقع ، لأمها تسوم الناس من حالب ما تبطله من اخالب الأحر

مالاً حمار والكهان في الأم الخالية كانوا يقومون بينها هبئة معروضة عليها مرسومة بحراسمها الموروثة وأريائها المقررة وإتاواتها الصروبة عليها كأنها صرائب

<sup>(</sup>١) سورة الأنقال الآية ( ٢٥ )

الدولة ، وكانت هذه الهيئة قائمة في الطبيعة تهندي فيهندي من يليها ، وتصل فلا يمك أحد سنن الهداية من ورائه ، وكان سننل الهداية الوحيد أن يتصدى سي من الأنبياء لهذا السد المغلق فيحطمه ويعنج فيه الثغرة التي يسلكها من ينطلع إلى بصبص من النور بطالعه من لدنها

ولو فرص الإسلام على الأيم هيئة كهذه الهيئة لما استقام للأمة حقه العام ولا سبى لها أن تصطلع بتبعانها العامة . إلا أنه أعداها من طعيان الكهانة وفتح أمامها مادح للهكر الإنساني لم تكن معتوجة من قبله ، فجعن النصيحة حقّ لكن قادر عليه من أولى الفهم والدراية ، وجعل العدم وطبقه عامة يطلبها من يشاء ويتولاها من يشاء ولا سلطان له على النامن عينز سلطان القدوة الحسنة والإقباع بالحجة والبيئة الصادقة ، وهو المسئول إن حان هذه الأمانة ، والمستمعون له هم المسئولون إن صمعوها قلم يستجيبوا لندائه

﴿ رَئْنَكُنَ مَنكُمُ 'مَّةٌ يَدْعُـونَ إِلَى الْحَـيْـرِ وَيَأْمُـرُونَ بِالْمُـرُوفَ وَيَنْهَـوُنَ عَن الْمُنكَرِ ﴾ [ال عمران 101]

وما هنكت الأنم من قسملهم إلا لأنهم ﴿ كسابوا لا يُتناهونَ عن مُنكرٍ فَعَلُوهُ ﴾

وإن كلمة «المكر» وحدها لكافية في الدلالة على هذه الفريضة العامة ، فإنها من الإنكار الذي يشبع بين الناس قبلا يحرى بينهم أمر من الأصور أنكروه ولم يتعارفوا عليه فإذا اصطلحوا على المنكر وجهلوا الأمر بالمعروف فتنك أيصًا حريرتهم يحاسبون عليها عادام من حقهم أن يتجنبوها ، ولا ظلم ولا حيف في هذه المخوليات العامة بين الأم من الطلم والحيف أن يتساوى الحاهون والعرفون ، أو تتساوى حماعة الحهلاء الدين نفعتهم وبلات الجهل وبلاياه فحهدوا جهنعم للخلاص منه ، وحمدعة الحهلاء الذين سندرو مع الحهل ولم يشعروا نويلاته وبلاياه والا يحن في قسطس العدل على كل حال أن تكون الأمة مصدرًا لحميع السنطات إلا إذا كانت مع هذا مرجعًا لحميع النبعات والمستوليات

### ﴿ دلك بما قَدُمتُ أَيْدِيكُمْ وأَنَّ اللَّه ليْس بِظَلاَّم لِلْعبيد ﴾ [آل عمران ١٨٧]

ولا يحسب على الإسلام أن المسمين لم يحفظوا حقهم ولم يصطبعوا سبعتهم ، وإنما يحسب عليه أنهم حفظوا الحق ثم ندمو على حفظه واضطلعوا بالسبعة ثم ندموا عنى الاصطلاع بها ، أو يحسب عليه أنهم صيعوا احق فلم يصبهم بلاء من تصييعهم إياه ، وأنهم بكصو عن التبعة فنم يصبهم بلاء من المكوض عنه ، ولم يحدث من هذا ما يدعو المنلم إلى الندم عنى إيمانه بدينه ، ولكنه قد حدث منه مرازا ما يدعوه إلى البدم على التفريط في أوامر هد الدين القريم وتواهيه

#### . . .

ولعله من علامات لخير أن تدول الدول وأن يدهب ما أفسدت من أمور الدين والدنيا وتبقى للمسمم عقيدته في حقوق أمته مصوبة في قلوب المحافظين والمجددين منحوظة في آراء الوادعين والثائرين ، يقول أشدهم منحافظة مايقونه أشدهم قلقًا وثورة ، ويتلاقى الماضي والمستقبل لديهم أجمعين عنى كدمة سوء يسمعها من شاء بعد أربعة عشر قربًا كما سمعها أسلافه قبل أربعة عشر قربًا في صدر الإسلام وإبان الدعوة المحمدية

يقول إمام من أشهر الأنمة التأحرين بالمحافظة عبى القديم

إن كتب الكلام (كنها مطبقة متفقة عنى أن منصب الحليفة والإمام إما يكون بمنابعة أهل الحن والعقد وأن الإمام إما هو وكيل الأمة وأنهم هم الدين يولونه ملك السنطة وأنهم علكون حلعمه وعبرله وشيرطوا لعدث شيروط أحملوها من لأحاديث الصحيحة وليس لهم مدهب سوى هذا المدهب من الله المنافقة واليس الهم مدهب سوى هذا المدهب التنافقة واليس الهم مدهب سوى هذا المدهب التنافقة واليس الهم مدهب المنافقة والمنافقة والله والمنافقة واللها والمنافقة واللها والمنافقة واللها والمنافقة والمنا

ولا يعوت في حتام هذه الكلمة عن حقوق الأمة أن سبه إلى حقيقة النسبة إلى لأمة حيثما وردت في القرآن الكرم فإن كناب الله يعنى بهذه الكنمة أن الخطاب الإلهى موجه إلى الأم عامة لا تستأثر به أمة ولا تحجب عنه أم حلاقً لمن قال من النبخ محمد بنيب في كنابه عن حقيقة الإصلام وأصول الحكم

سى إسرائيل إن الأنم # لاتتلقى حطابً من الله وإنهم وحدهم أمة إسرائيل تقد استأثروا بهذا احطاب دون خلق الله .

ويدل على دنت أن كلمة لا الأميين » قد وردت في الفرآن الكريم مقاللة لأهل الكتاب أو لأهل الكتاب من بني إسرائيل حاصة في غير موضع ، فالأميون فد وردت في سورة آل عمران مرتبن منسوبة إلى كن أمة عير بني إسرائين

﴿ دَلَتَ بَأَنْهُم قَالُوا لَيْسَ عَلَى فِي الْأُمَيِّينَ سَبِيلٌ ﴾ [آل عمران ٧٠] ﴿ وَقُلَ لِلَّذِينِ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمَيِّينَ ﴾

وقد وردت مهدا معنى حيث جاء في القرآن الكريم أن شَّه ﴿ بعث في الأُمَيِّينِ رسُولاً ﴾ ` . . تكديب لدعوة الدين يرعمون أن الله تعالى لا يخاطب الأيم ، وتذكيرًا نهم بأن الأمة هي موضع الخطاب من الله كنما بعث إليها برسول .

﴿ وَإِنْ مَنَّ أُمَّةً إِلاًّ حَلا قِيهَا بَدِيرًا ﴾

(1) سورة ( الحمعة الآية (T)



# الأسسرة

لأسرة هي الأمنة الصنعبيرة ، ومنهنا تعلم النوع الإنساني أفتصل أحلاقه الاحتماعية ، وهي في الوقب نفسه أحمل أحلاقه وأنفعها

من الأسره تعلم النوع الإنساني الرحمة والكرم ، ونسر في أحلاقه حميعًا ما هو أحمل منهما وأنفع له في مجتمعاته .

فالرحمة في النعة الغربية من الرحم أو القرابة ، وهي كننك في النعاب الهندية الخرمانية . لأن كلمة لا كايند Kind مأخودة كننك من الرحم ، وكلمة الطفل التي فتمثل الرحمة كلها في العطف عليه مأخودة منها

والكرم في اللغة الغربية مأخود من النسب الصريح الذي لا هجنه فيه ، وهو في اللغات الهندية الحرمانية مأخودة كملك من « الخاس الهندية الحرمانية مأخودة كملك من « الخاس الهندية الحرمانية م

والمنسوب إليها هو الكريم.

وإذا تتبعب سبئر الفصائل والمناف الخلفية المحمودة للعبانها في أصل من أصولها على الأحل من أصولها على الأحل مصبرًا من مصبادر الحياة في الأسرة فالعيرة والعرة والوفاء ورعاية الحرمات كلها فرنبة النبيب من فصائل الأسرة الأولى ، ولا ترال من فعمائلها بعد تطور الأسرة في أطوارها العديدة مند عشرات القروق

ولا عدم لما كسسه الإنساد من أحلاق الروءة و لإيشار إذا هجر الأسرة وفكك روابطها ووشائحها .

فمن عادى الأسره فهو عدو للنوع الإنساني في ماضيه ومستقبله ولا يعادي الأسبرة أحد إلا تبييب عندونه بنبوع الإنساني من بطرته إلى تاريخ الأحييال اللاصية كأنه بنظر إلى عدو يضمر له النعصاء ويهدم كل ما أقامه من بناء

وما من سيئة تحسب على الأسرة بالعة ما بلعث سيئا لها من الكثرة والصرر هي مسوعة لحب سي الإسباد أن يهدم الأسرة من أحلها ويعفي على آثارها وحب الأسرة - حقاً - ودسول لساس كثيرًا من الحشع والأثرة ، ومن الحس والبحل ، ومن الكيد والإحرام ،

وكبدك حب الإنسان نفسه فد فعل هذا في العالم الإنساني ورنادة

ولكسا لا غجو الإسمال ولا عجو الأسرة من أجل الأثرة وأصرارها . وإمّا غجو الأثرة ما ستطعه وبوقق بينها وبين الإيثار عاية ما يستعلع التوفيق بين الحليفتين ، وبعدم في ذلك مع الرس لأسا أفلحا كثيرًا في تعميم روابعد الأسرة الصعيرة بين أساء الأسرة الكبيرة ، وهي الأمنة ، ولأسا أفلحا كثيرًا في تعميم الماقع و درافق من هذه المشبه فضلاً عن الماقت ومكارم الأحلاق . فلولا الأسرة لم تحفظ صناعة نافعة توارثها الأبناء عن الآباء ثم نوارثها أبناء الأمة جمعاء ، ولولا الأسرة ما احتمعت الثروت التي تعرقت شيئاً فشيئاً بين الورثين وعير الوارثين من الأعقاب ، ولولا الأسرة لاستحاب لدعوة الهدم والتحريب كل من لا حلاق له من حثلات لخلق ونفاياتهم في كل جماعة بشرية ، فالأسرة هي التي تمنك اليوم ما بناه النوع الإسماني في ماضيه ، وهي التي تثول به غذًا إلى أعقابه ودرارية حقية بعد حقية وحيلاً بعد حيل

لا أمة حيث لا أسرة.

بل لا أدمية ، حيث لا أسرة

ولى يسسى الناس أنهم أبثاء أدم وحواء إلا نسبوا أنهم أبناء رحم واحد وأسبرة واحدة ، كائنًا ما كان تأويلهم لقصة أدم وحوم .

ومنى عدمنا أن واحب الإنسان لبنى نوعه فى الإسلام منه هو واحب الأسرة الكبرى التى جمعت أحوة الشعوب والقنائل لننغارف بينها ، فقد عدمنا شأن الأسرة فى هذا الدين وعدمنا أن قرابة الرحم والرحمة حجة القرابة بين الأحوة من أبناء أدم وحواء ، وأنها هى شفاعة كل إنسان عند كل إنسان

. . .

تقوم الأسرة في الإسلام على أنها كيان دائم برد له السعة والامتداد والوئام وسنحقق سعة الأسبرة وامتدادها وودامها بنظامين من النظم التي شرعها لها الإسلام ، وهما بطام المحارم في الرواج وبطام البيراث . فالإمسلام يحرم الرواح بالأقربين ولا يسيح من دوى القرابة إلا من أوشكوا أن يكونوا عرباء ، فالرواح يجمع منهم في الأسرة من أوشكو أن يتفرفوا كأساء العمومة والخؤولة .

﴿ حُرَّمَتُ عَلَيْكُمْ أُمُهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَحَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَحَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَح وَبَنَاتُ الأَحْت وَأُمُهَاتُكُمُ اللاَّتِي ارْضَعْنَكُمْ وَآحواتُكُم مِّن الرَّصاعة وَأُمَّهاتُ سائكُمْ وَرَبَائِيكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن بَسائكُم اللاَّتِي دَحَنَّم بهنَّ فإن لَمْ تَكُونُوا دَحَلَتُم بهن فلا جُناح عَلَيْكُمْ وحلائلُ أَبْنَائكُمُ الدين من أصلابكُمْ وَأَن تَجْمِعُوا بين الأُحْتِينَ إلاَّ ما قدْ سَلْفَ إِنَّ اللَّه كَانِ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء ٣٠]

والمقاصد من هذا النحريم منوعة لا تحصيها هي هذا المقام ، أحلها وأجداها توسعة الأسرة ووقايتها من شوحر لخصومة والنعصاء ، وأن يتحقق بالروح من أسباب المودة والنبيب مالم يتحقق بالقرابة ، فيرجع إلى الأسرة من أوشك أن ينفصل عنها ، ويجرم الرواح بدوى القرابة الحميمة التي لاحاحة بها إلى توثيق النسب والمصاهرة ، وهما في القرآن الكريم من آيات حلق الإنسان كما حاء في سورة الفرقان

﴿ وَهُو الَّذِي حَلَقَ مَنَ الْمَاءَ بِشُوا فَيَجِعَلَهُ سِيبًا وَصِيهُوا وَكَانَ رَبُّكُ قَدِيرًا ﴾ [الفرقان عه]

ويشرع الإسلام نظام الميراث لأن الأسرة كيان يعيش ويتصلُ عمره بعد نقصاء أعمار أعصائه ولا اعتراص عنى نظام الميراث من وجهة النظر إلى طبائع الأحياء ولا من وجهة النظر إلى المصلحة الاجتماعية ، فإن لأساء يرثون من آبائهم ما أرادوه وما لم يريدوه ، وحق لهم أن يرثو ماحلموه من عروص كما ورثوا عنهم بالحلموه من حليقة لا فكن منها ، ولا عن على الجتمع في احتصاص الأساء بشمرة العمل الدى توفر عبه الآباء ، لأن هذه الثمرة إذا بعيت في الجتمع كان الررثة أحق بها من سوهم ، وكان العن في النهاية أن يتساوى العامل بعده والعامل الذي لا ينظر إلى عير يومه وساعته ، أو يتساوى من يعمل ويسى للدوام ومن لا يعمل ولا يبالى ما يصب المتمع بعد يومه الذي يعش فيه

ويتحقق وثام الأسرة واستدادها عما فرصه الإسلام من حقوق لكل عصو من أعصائها، قلا حق لإنسان على إنسان أعظم من حق الأناء والأمهات في الإسلام على لأناء والدرية وتحسيك أنه كاد أن بكون البريهم مقروبًا بالإيمان بوحدانية الله .

﴿ قُلْ تَعَالُواْ أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبِّكُمْ عَلَيْكُمْ آلاً تُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْسَامًا ﴾ [18] [18] [18] [18]

وكادت الطاعة لهم ألا يسبقها واحب غبر الطاعة للإله المعبود.

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيَّهِ حَمَلَتُهُ أُمَّهُ وَهُنَّا عَلَىٰ وَهُنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامِيْنَ أَنَ اشْكُرُ لِي وَلُو الدَّيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (١٤) وإن جاهداك عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لِكَ بِهِ عَلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَمَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾ [ القمان ١٠٠ م.]

﴿ وقصى ربّك ألا تعبدُوا إلا إيّاهُ وبالولدين إحسانا إمّا يبلّعن عدلا الكر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريّا ( واخفص لهما جنّاح الدّل من الرّحمة وقل ربّه ارحمهما كما ربّيابي صغيرًا ﴾ [الإسراء: ٢٠، ٢٠] وعي القرآل الكري عير الوصايا في هذه الآيات وصايا مثنها تذكر كلما دكر الوالدان، وفيه من الآيات ما يتصل به شكر الإسمال للعمة الله على أبويه مدعائه إلى الله أن بصلح له ذربته وأن يبهمه العمل الدى تصلح به حماته الدقية .

﴿ ووصَّيّنَا الإِنسَانَ بَوَالَدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أُمَّهُ كُرْهًا ووضَّعَتُهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفَصَالُهُ ثَلاتُونَ شَهْرًا حَتَىٰ إِذَا بَلغَ أَشُدَّهُ وَبَلَعَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبّ أَوْزَعْنِي أَنْ أَشْكُر نَعْمَتُكُ الْتِي أَنْعَمَّتَ عَلَيْ رَعَلَى وَالِدِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَاحًا تُرْصَاهُ وَأَصْلِحٌ لِي فِي ذُرِيَّتِي إِنّي تُبْتُ إليْكَ وإِنّي مِن الْمُسْلَمِينَ . . . ﴾ [الأحقاف ، ١٥ ، ١٥]

. . .

وربما مسبق إلى الخاطر في عصرنا هذا أن البر بالأنثاء لا يحتاج إلى وصية دينية

كوصية الأساء بالآبء لما ركب في طباع الأحياء من حب السين والرقة لصعار الأطفال على العموم . إلا أن أحوال لأم وأحكام شرائعها قبل الإسلام تنبئ عن مسيس اخاحة إلى هذه الوصية ، لأن أحطاء العرف الشائع فيها كانت أشد من أحطاء العرف الشائع في شريعة الرومان عثانة العبد الذي يملكه والذه ويتصرف فيه برأيه في كل ما برتصيه له قبل بلوع رشده ، وكانت شريعة حموراني توجب على الأب الذي يقتل وبدا لعيره أن يقدم ولذه لأبي القتيل يقتص منه بقتله ، وكان اليهود يقتلون الأبناء والسات مع أبيهم إذا حيى الأب حماية لم يشتركوا فيها ولم يعلموها ، ومن ذاك ما في الأصحاح السابع من كتاب يشوع حين اعترف عنجان من رازح سيرقة الرداء النفيس والفصة المن كتاب يشوع حين اعترف عنجان من رازح سيرقة الرداء النفيس والفصة المن كتاب يشوع حين اعترف عنجان من رازح سيرقة الرداء النفيس والفصة المن كتاب يشوع حين اعترف عنجان من رازح سيرقة الرداء النفيس والفصة المن كتاب يشوع حين اعترف عنجان من رازح سيرقة الرداء النفيس والفصة المنابع المن

« فأرسل بشوع رسلاً فركبوا إلى الحيمة وإدا هى مطمورة هى تحيمته والعصة تحتها ، فأحدوها من وسط الحيمة وأتوا به إلى يشوع وإلى حميع بنى إسوائيل وبسطوها أمام الرب ، فأحد يشوع عجان بن زارح والقصة والرداء ولبسان الدهب وبيه وبناته ونقره وحميره وعلمه وحيمته وكل ماله وحميع إسرائيل معه وصعدو بهم إلى وادى عنجور ، فقال يشوع كيف كدرينا بكدرك الرب في هذا اليوم؟ فرحمه حميع بنى إسرائيل بالحجاره وأحرفوهم بالنار ورجموهم يالحجارة وأقاموا فوقه رجمة حجاره عطيمة إلى هذا اليوم ، فرجع الرب عن حمو عصده ، ولندك دعى اسم ذلك المكان وادى عجور إلى هذا اليوم . .

. . .

أما عرب لحاهلية الذين برل فيهم القرآن الكريم فقد أبيح بينهم قش الأولاد وجرت بينهم شريعة الثار من الابن بدست أبيه منجري العرف المحمود فلما جاء الإسلام أثبت للولد حقّا في اخياة واللث كحق أبويه وشرع له من مولده حقوق الرصاع واخصالة ، وكان أبر الأباء من آبائهم وأمهالهم ، لأنه كان يأحد العهد عليهم ألا يقتلوا أساءهم وبتحميهم يم لا يتحتمون منه بحداد الأبوة والأمومة

﴿ يَا أَيُهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمَاتُ يُبَايِعُنكَ عَلَى أَدَ لاَ يُشْرِكُنَ بَاللَّهُ شَيْئًا ولا يَسْرِقُ وَلا يَرْنَسِ وَلا يَقْتُلُنَ أَوْلادَهُنَّ ﴾ ﴿ وَلا تَقْتُنُوا أَوْلادَكُمْ خَشْية إِمْلاق بِنَحْنُ نَرْرُفُّهُمْ وَإِيَّاكُمْ ﴾ [الإسراء. ٣٠]

أما حقوق الأسرة من حيث الروابط الروجية فقد حاء الإسلام فيها بالحديد الصالح وأقام العدل عبى أساس العدل بينهما ، وأقام العدل عبى أساس المساواة بين حقوق والواحسات ، وهي المساواة العادمة حقّا هي هذا الموصوع إد كانت المساواة بين الدين لا يتساوون بأعمالهم وكفايتهم طلمًا لا عدل فيه .

ولم يهبط الإسلام عمرلة المرأة في حاسب من حوالت حياتها العامة أو حياتها البيئة التي وحدها عليها ، ولكنه ارتفع بها من الدرك الذي هبطت إليه في الحصارة الغايرة وعقائد الأيم التي تأثرت مثلث خصارات قبل طهوره ، وكله لم تكن على حالة مرضية في بلاد العالم المعمور .

كانت المرأة في الحصارة الرومانية ثانتُ له حقوق القاصر أو ليست له حقوق مستقلة على الإطلاق .

وكانت في الحصارة الهندية عائقًا لمحلاص من دولات الحياة الحسدية ، وحلاص الزء مرهون لا بعوكش لا أي دلا نفصان عنها ، وكان حقها في الحياة مسهيًا بنتهاء أحل الروح ، تحرق عنى حدثه عند وفاته ولا تعيش بعده إلا حاقت بها اللعنة الأبدية وتحاماها الأل والأقربون .

وكان للمرأة في الحصارة المصرية القدعة حط من الكرامة يحير لها الحلوس على العرش ويبوثها مكان الرعاية في الأسرة ، ولكن الأمة المصرية كانت من الأم التي شاعت فيها مقاعقدة لخطيئة بعد لميلاد وشاع فيها مع اعتقاد الخطيئة الأبدية أن المرأة هي علة تلك الحطيئة وحليفة الشيطان وشرك العواية والرديلة ، ولا محاة للروح إلا بالبحاة من أوهاقها وحيائلها .

وكانت معيشة المندوة في لجاهلية العربية تمنح المرأة بعض الحربة لأنها كانت عصوًا نافعًا في تلك لمعيشة البدوية تسقى وترعى وتسبح وتستحرج الصعام من الألبان والشمرات ، ولكن هذه المعيسة البدوية نمسها كانت ترعب الآناء في دريه البين وترهدهم في درية السات ، لأن البين حبد المبينة وحماة حوزتها وعدتها في شى العارات والتأهب لردها ، فلم يكن أنعص إلى لأب من حبر يأتيه بمولد أنشى ولو كان دا وهو ووفرة ، ومنهم من كان يقد النبات إشتفاقًا من العار إن لم يقدهن حشية إملاق ، وإلى ذلك يشير القرآن الكريم حيث حاء في سورة النحل "

﴿ وَإِذَا يُشَرِّ أَحَدُهُم بِالأَنتَىٰ ظلَّ وَجُهُهُ مُسُودَاً وَهُوَ كَظَيمٌ ﴿ وَإِذَا يُشَرِّ أَحَدُهُم بِالأَنتَىٰ ظلَّ وَجُهُهُ مُسُوداً أَمْ يَدُسُهُ فِي التَّسَرابِ الاساء مِنْ الْقُومِ يَحْكُمُونَ ﴿ وَهُ لِلسَّهُ فِي التَّسَرابِ الاساء مِنْ يَحُكُمُونَ ﴾ وما دوراً أَمْ يَدُسُهُ فِي التَّسَرابِ الاساء مِنْ يَحُكُمُونَ ﴾

وتكررت الإشارة إليه حيث حاء في سورة الرحوف بعد تسفيه الدين جعلوه لرحمن جرءًا من عباده "

﴿ . . أَمِ اتَّحَدْ مَمًا يَحْلُقُ بَدَتَ وأَصْفَاكُم بِالَّسِينَ ۚ وَإِذَا بُشُرِ أَحَدُهُم بِمَا صَرَبِ للرَّحْمِي مِثْلاً ظُلَّ وجُهُهُ مُمُودُا وَهُو كَظِيمٌ ۚ ۞ ﴾ [الرخرف ١٢ ، ١٧]

هدما معث السي صلوات الله عبيه بالدعوة الإسلامية لم تكن بلمرأة منزلة موصية ولا حقوق مرعية في وطن من أوطان اختصارة أو البداوة فدحض الإسلام عنها هذه الوصمة وحولها من الحموق ما يساوى حقوق الرحل في كل شيء إلا في حق القوامة

﴿ الرَّجَالُ قرَّامُونَ عَلَى النَّسَاءِ بِمَا فَصَلَّ اللَّهُ بِعُصَهُمْ عَلَىٰ بِعُصِ وِبِمَا أَنْفَقُوا مَنْ أَنْوَالَهُمْ . ﴾

﴿ وَلَهُنَّ مَثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَلَّ حَالَ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً ﴾ [البقرة ٢٠٨]

. . .

وهدا الدى صيده بالمساوة بين الحقوق والواحدات لأن المساواة بين الرحن والرأة مي جدميع الكفايات والأعدال أمر لم يقم عينه دليل من تكوين العطرة ولا من تحارب الأم ولا من حكم البداهة و مشاهدة ، بن قام الدلين على نقيصه هي جميع هذه لاعتبارات ولم تتحاهل الأم فوارق احسين إلا كان تجاهها لها من قسين تحمل العليمة التي تصطر من يتجاهله إلى الاعتراف بها بعد حين ، ولو من قسل

الاعتراف بتقسيم العمل مين حسين لم يحلفا محتفين عنًّا بعد أن عبرت عليهما ألوف السمين ، وأحرى أن يكون طول الرمن مع نطور الأحوال الاحتماعية سمبً لاحتصاص كل منهما بوطيفة عير وطيفة الحمل الأحر ، ولا سبم في الخصائص التي تفترق فيه كفايه لحياة الميتبة وكفاية الحياة الحارجية ، فإن ضوب الرمن لا يلعى القوارق بل يريدها ويجعن مكل منها موضعًا لا يشابه سواه

ان تكوين المطرة في مسألة السنل التي هي قوم حياة الأسرة يعرق بين الدكر والأشي تصرفة لا سندل إلى الإعتصاء عنها في حياة النوع الإنساس عنى المصوص ، فإن وطيعة النسل طليقة في الرجن يصلح لها ما صنحت بنيته طون حياته إلى السبعين ، ووظيعة التناسل في الرأة مقيدة مالحمل مرة واحدة في كل عام ، وقلما تصلح لها المرأة بعد الخامسة والأربعين أو الحمسين في أكثر الأحوال .

وفي مجارب لأم شواهد ملموسة على العارق الأصيل بين الحسين في الكفيه العقلية والكفاية لخنقية فإن امرأة على العموم لا تساوى الرحق في عمل اشتركا فيه ، ولو كان من الأعمال التي القطعت لها المرأة صدعش الحسال في معيشة واحدة لا تطبح كم يطبح ولا تنفل الأرباء كما بتقلها ولا تسدع في صناعة التحميل كم يندع فيها ولا تحس أن ترثى مينًا عربر عبها كما يرثى موتاه ، وهي منذ بدء الخديقة تردد النواح وتنفرد مأكثر مراسم الحداد ومن اللغو أن يقال إن هذه العوارق إما محمت من عسف الرحل واستنداده ، فإن الرحل لم يكن ينهى المرأة أن تطبح وأن تحيط اشياب وأن تتريل أو ترقص أو تنزم بالأعامي والأباشبيد ، ولو أنه بهما فاستطاع أن ينهاها في بينها وفي الدب الرحينة لقد كان دلك منه دليلاً على علية العقل و لإرادة لا ربب فيه

ومدع الإرادة هي كل شيء وستأمل العريرة الجسمية المركبة هي إمات جميع الأمواع فهل من المجهول الخفي أن الأمثى تكتم إرادتها ولا تجهر بها وأمه تنصدي للذكر حتى بلتف إليه؟ وهل من المجهول الحقى أن أصوات الدكور معلط وتقوى معد بلوع المصح لامفرادها بالدعاء الحسمي واقتراد هذا الدعاء بالمموهي كن قوة تكفل لها العلية والسبق في صرع الانتحاب الحسمي؟ وهل مما يستطاع دعاؤه هما

أن هذه المورق الأصيلة فد حقه ذكور اخبوان ولم تكن عن حكمه عميقة في بنيان اخسس اينقاد إليها الذكور كما ينقاد إليها الإماث؟

وإد اعتبرنا مسألة الفوامة من وجهة ( إدارية » بحتة واعتبرنا أن الأسرة هيئة لا عنى لها عر قيم يتولاها قمن يكون هذا القيم من الزوحين؟ أتكون القوامة بلمرأة أم تكون لبرحن؟ أتكون حقوق الأبناء في دمتها أم تكون في دمته ؟

إن هده الأمور من وقائع الحياة التي لا ترحم من بتحاهلها ولا تحلها تحيات الأمدية ولا حمحمة العروسية الكادبة في بقاياها المتحلفة من عصورها المقرصة ، وما كان للمرأة في أحسن حالاتها هي تلك العصور مقرصة من مكانة غير مكانة العشيقة في قصص الغرم كأعا هي مساهاة العارس بشحاعيه تعلونه في كل موقف له مع المحوقة الصعيفة أن يكون كموقفه مع الأنداد والعطراء .

ولا نحب أن بغصى عن المنعث الذي بتدرع به من يسكرون قوامة الرحل الادعاء المساواة بين الحسين فرابهم يتبدرعون لدعواهم هذه باصطرار المرأة إلى الكدح لمسها أحيانا في مبدان العمل طلبًا لنقوت ولوارم المعيشة فهذه ولا مراء حالة واقعة تكثر في المحتمعات الحديثة كلم احتبت فيها وسائل العيش وتأرمت فيها أسباب الكفاح على الأرزاق ولكنيا برهم كأنهم يحسبونها حالة حسة يبون عيها دعائم المستقبل ولا يحسبونها حالة سيئة تتصافر الحهود على إصلاحها وتدبير وسائل الحلاص منها ، وما هي في الواقع إلا كالحلة السيئة التي دفعت الأبء والأمهات إلى الرح بأطفالهم في ميدان الكفاح على الرزق فأنكرتها القوانين وحرمتها أشد التحريم ، ولم تحفلها حجة تسوع بقاءها وتقيم عيها ما تستنعه من البطم الحديثة في الأمرة أو في الحية الخارجية

. . .

واد أعطت هذه الاعتبارات قسطها من جد والروبة صح لديد أن الإسلام قد حاء ملهداية الصالحة في تقرير مكان الرأة من الأسارة بالقياس إلى الحالة التي كانت عليها قبل الدعوة الإسلامية ، وبالقياس إلى الحالات التي يحتمل أن تئول إليها في حميع الطروف والعوارض الاحساعية ، إد رفعها الإسلام من الهوان الدي

راد عليها من ركام العادات اخالبة ، وأقام حقوقها الروجية على الأساس الذي يحسن في حميع الأحوال أن تقام عليه .

إن الإسلام لم يمع الاكتفء بزوجة واحدة بل استحسه وحض عليه ، ولم يوجب تعدد الروجات بل أبكره وحدر منه ، ولكنه شرع لأروح بعيشول على الأرض وبم يشرع لأروح تعيش في السماء ولا مناص في كل تشريع من النظر إلى جميع العوارص والتقدير لحميع الاحتمالات ، وفي هذه الاحتمالات ولا ريب ما يحمل إباحة التعدد خير وأسلم من تحريمه بعير تفرقة بين ظروف المحتمع المحتلفة أو بين الطروف المحتلفة التي يدفع إليها الأرواح

. . .

ويببعى أن بنه إلى وهم عالب بين الجهلاء والمنعطين من المقصين عن سان الأدبان في تعدد الأرواح قبل الإمبلام الدالعالب على أوهامهم أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي أماح معدد الروحات أو أنه أول دين أماحه معدد الموسوية والمسيحية .

وليس هذا بصحيح كما يعدو من مواجعة يسيرة لأحكام الرواح في الشوائع القديمة ، وفي شرائع أهل الكتاب ، فلا حجر على تعدد الروحات في شريعة قديمة مستقت قبل التوراة والإنجيل ، ولا حجر على تعدد الزوحات في التوراة أو في الإنجيل ، بل هو مباح مأثور عن الأسياء أنفسهم من عهد إبراهيم الخليل إلى عهد الميلاد ، ولم يرد في الأناجيل بصن واحد يحرم ما أباحه العهد القديم للاباء والأسياء ولى دونهم من الخاصة والعامة ، وما ورد في الأناجين يشير إلى الإباحة في حميع الحالات والاستثناء في حالة واحدة ، وهي حالة الأسقف حن الإيطيق الرهناسة فيقع بزوحة واحدة اكتماء بأهون الشرور وقد استحسن القديس أوعسطين أن يتحد الرحن سرية مع روحته إذا عقمت هذه وثبت عليه العقم ، وحرم مثن دلك على الرحم سرية مع روحته إذا عقم روحها لأن الأسرة الا يكون لها سيندان ، واعترفت الكنيسة بأناء شرعين لنعاهل شريان من عنة روحات ، وقال وستر مارك Wester

Bone Conjugah الرواح الأمش الرواح الأمثل

إلى القرن السابع عشر وكان يتكرر كثيرًا في الحالات التي تحصيها الكبيسة والدولة ، وعرض حروتيوس العالم العانوني الشهور لهذا الموضوع في نحث من بحوثه المقهية فاستصوب شريعة الآباء العبرانيس والأنبياء في العهد القديم ،

. . .

فالإسلام لم يأت يبدعة فيما أناح من تعدد الروحات، وإغا اخديد الذي أتى به أنه أصبح ما أفسدته الموصى من هذه الإناحة المعلقة من كل قيد، وأنه حسب حساب الصرورات التي لا يعفل عنها الشارع الحكيم، علم يحرم أمرًا قد تدعو إليه الصرورة الحاربة ويحور أن تكون إناحته حيرًا من تحريمه في نعص طروف الأسرة أو نعص الطروف الاجتماعية العامة .

أم أن هذه الظروف قد تصطر أناسًا إلى الزواح بأكثر من واحدة هالأمر فيها موكول إلى الدين يعانون تلك الصرور ت من الرحال والنساء، ومن تلك الصرورات أن يحتفظ الرحن بروحته عقيمًا أو مريضة لا يريد فراقها ولا تريد فراقه ، ومنها أن يتكاثر عدد النساء في أوقات الحروب والفين مع ما يشاهد من ريادة عدد النساء على الرحال في كثير من الأوقات ، فودا رصيت المرأة في هذه الأحوال أن تتروح من دي حليلة فعلك أكرم لها من الرصا بعلاقة لخلينة التي لاحقوق لها على روحها وأكرم لها كثيرًا من الرضا بابتدال الفاقة أو بقل النفس في سوق الردينة

ومن حسبات البشريع في حميع هذه الصرور ب أنه يحسب حسبها ولا يسبى الخيطة لانهاء ما يتقى من أصرارها ومن سوء النصرف فيها . وكذلك صبع الإسلام بعد إناحة تعدد الروجات للصرورة القصوى ، فإنه اشترط فيه العدل وسه الرحال إلى صعوبة العدل بين السدء مع اخرص عليه .

﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ ٱلاَ تَعْدِلُوا فَرَاحِدةً ﴾ [النساء: ٣]

﴿ ول تستطيعُوا أَن تَعْدَلُوا بين النِّساء ولو حرصتُمْ ﴾ [الساء ١٦٩]

واشترط على الأروح القدرة عنى تكاليف الحياة الروحية والتسوية في السكن والرزق يبهم وبين الروجات . ﴿ وَعَلَى الْمُولُودِ لَهُ رِرْقُهُنَّ وَكَسُونَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [القرة ٢٣٢]

ولا يستقط عن الروح واحب الإحسنان في المعاملة سنواء انصلت بينه وبين حليلته أصرة الرواح أو انتهت بينهما هذه الأصرة إلى الفراق بعير رجعة :

﴿ الطَّلَاقُ مَرْنَاكِ فَوِمْسَاكَ بِمعْرُوفِ أَوْ نَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ وِلا يَحلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْحُدُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنُ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يَحَافَ أَلاَّ يُقِيماً حُدُودَ اللَّهِ ﴾ [ البقرة ٢٢٩ ]

س لا يسقط عنه هذا الواحب حتى في حالة الطلاق بعد رواح لم تنعقد فيه الصنة من الروحين:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا , دَا مَكَحْتُمُ الْمُؤْمَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبِلِ أَن مَسُوهُنَّ فِما لَكُمْ عليْهِلْ مِن عَدُّةً تِعْتَدُونِهَا فِمَتَعُوهُنَّ رَسُوْحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً ﴿ ٢٠ ﴾ [ الأحراب ٢٠ ]

وهناك حيطة تعدل سلطان النشريع كله في أمر تعدد الروحات ، لأنها تكن القود الفصل فيه إلى ختيار المرأة فإن شاءت قبلته وإدالم تشأ رفضته فلا يحور إكراهها عليه ولا يصح الرواج إذا بني على الإكراه

وفي الحديث الشريف

« لاَ تُمكَحُ الاَيُمُ حتى سيتأمرَ ولا البكر حتى تستأدن » وفيه « إن الثيب أحق سفيها من وليه والمكر تستأمرُ وإدبُهَ سكُوتُها »(١)

وقد أنظل النبى في رواحًا أكوهت فنه فتاة بكر على الرواح بأمر أبيها لمصلحة به في رواحها باس أخيه ، وحدثت عائشة رضى الله عنها فيما رواه النسائي . \* أن فئاة دخلت عليها فقالت ال أبي روحتي من بن أحيه يرفع له حسسته وأن كارهة ، فقالت ، احلسي حتى بأتي رسون الله في ، فجاء رسول الله في فأحبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها فقالت ا يارسول الله قد أحرت ماصبع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للأده من الأمر شيء \* . (رواه ابن ماحه)

<sup>(</sup>۱) منفق طیه

وقال ابن عباس – رضى الله عنهما – فيما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ۔ ﴿ إِنَّ حارية بكرًا أنت النسي ﷺ فذكرت أن أباها روحها وهي كارهة فحيرها رسول الله ۔ ﴾

وعدماء الفقه متعقود على أن للمرأة الرشيدة أن تلى حميع العقود سفسها وأن توكل فيها من تشاء ولا يعترص عليها ، وأنها أحق من وليها بالأمر في عقود الرواح إدا خالفها ولم يستأمرها .

ولا حرح على المرأة في تشريع تعدد الروحات متى كان الرأى فيه موكولاً إلى مشئثها تأبي منه ما تأباه وتقبل منه ما لاترى فنه عصاصة عبيها أو ترى أنه ضرورة أحف بديها من ضرورات تأباها .

ثم يأتى العرف الاحتماعي فيبولي تنظيم النشريع فوق هذه الولاية الموكولة إلى الروحات ، وإن العرف الاحتماعي ليقدر في هذه الشئود على بنظيم أفوى من كل سلطان ، ومن أمثلة الشطيم الذي يتولاه العرف كما قلنا في غير هذا الكناب « أنه يحد من رعبات الطبقة الفقيرة في هذه المسألة كما يحد من رعبات الطبقة الفقيرة فيها على احتلاف أنواع الحدود فالطبقة العبية أقدر على الإنفاق وأقدر من ثم عني بعدد الروحيات ، ولكن الرحل العبي يأتي لبشه أن بعيش مع صرة أو صوائر متعددت ، والمرأة العبية تطلب لنصبها ولأنبائها بعمات ترتفع مع ارتفاع درجه العبي المسهم بثقلها إذا تعددت بين زوجات كثيرات ، فلا ينطلق الروح العبي في رعباته عني حسب عناه ، بل يقيم له العرف حدودًا وموابع من عده تكف من رعباته لتثون به إلى الاعتدال ونهذا برى في الواقع أن الطبقات العبية تكتفي مروحة واحدة في معظم الأحيات وربما كان للاحتيار تصيب من ذلك للعبية تكتفي مروحة واحدة في معظم الأحيات وربما كان للاحتيار تصيب من ذلك كنصيب الاضطرار ، لأن الأعبياء يستوفون حطوطهم من العلم والثقافة فيدركون بلطف الدوق مرايا العطف المتبادت بين روحين متكافئين في الكرامة والشعور بلطف الدوق مرايا العطف المتبادت بين روحين متكافئين في الكرامة والشعور

والطبقة الفقيرة لا برفض المرأة فيها ما ترفضه المرأة العبية من معيشه الصرائر، ولكن العجر عن الإنفاق بمعها أن تنطلق مع الرعبة كما نشاء، فلا تستبيح تعديد الروحات بعير حدود وهكد تقوم الشريعة في تعدد الروحات بما عليها ويقوم العرف الاحتماعي بما عليه، ويقع الإلزام حيث يبيعي أن يقع مع الرعبة و لاحتيار ١١ ٥

<sup>(</sup>١) كتاب المسمة القرآبية بسؤلف

وعا يعمله العرف الاحتماعي في أحوال الصرورة أن يكون الروح عبيًا وأن تكون الراة المحلوبة في قبول الروحات المراقة المعلوبة في قبول الروحات بختمارها أو تصطر إليه تطبعًا منها إلى معبشة أحب من معيشتها ، فلا ترال الصرورة في هذه الحالة أكرم لها من صرورة تعريها بالتعريف في العرض طمعًا في المان .

. . .

على أن العرف الاحسماعي مع سلطانه الغالب - قد سيسفيند من روح الدين وحكمة التشريع فوق ما يستفيد من نصوصه في أو مره وتواهنه وروح الدس الإسلامي التي سرت إلى العرف في المحتمعات الإسلامية أن الرواح رحم وموده وسكن

﴿ وَمَنْ آيَاتُهُ أَنْ خَلَقَ لَكُم مَنْ أَنفُسكُمْ أَرُو احَا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُّودَةً ورحْمةً ﴾

فلا رواح بعيم مودة ورحمة ، ولا حكمة للروح إلى لم يكن ملادًا يأوى فيه الروحان معًا إلى سكن يلقيان عده أعناء الصراع العنيف في الحياة اخارجية إلى حبر وخير الرواح ما استطاع أن يدر للإسان كهفًا أمينًا يثوب إليه كلما ألحأته المتاعب والشواعل إلى طلاله وبه ليعيش من الدنبا في حجيم موصول العداب إن لم يكن له فيها دبث الكهف الأمين وذلك الملحأ الحصين . فإن عر عليه أن يحده كما أراده فليس ذلك تحجمة ، عنى أن حياة الجحيم هي الحياة المثلى وأن كهوف الأمان ليست بالمصلب الجدير بالطلب والصيان .

ومن فديم الرمن هيأت الأمومة طبيعة المرأة لتدبير دنك السكن وترويده براد المودة والرحمة ومن أراد أن يتكلم سعة ١ الاستعلال ١ والانتماع بالمرص قله أن يقول إن النوع الإنساني حليق أن يستعل الفوارق بين طبيعتى الحسين لينتمع بكل منهما عابة ما يسمعه في موضعه وبحاله وليكن دلك من قبيل تقسيم العمل وتحصيص كن طبيعة لما يناسسها ولا يكن حصومة عنى دعاوى المساواة أو الرجحان فما حلق الحسنان بيكون كل منهما مساويًا لصاحبه في طوار واحد من المريا والملكات، وإنا خنقت نكل منهما مراياه وملكاته ليكمل نها صاحبه ويريد بها ثروة النوع كله من حصائص النفس وألوان الفهم والشعور

وعنى هذه السنة العبيعية الاحتماعية ، من تقسيم العمن وإتفاد كل عمل نصرت من صروبة يتعاود الروحاد كل فيما هو أصلح به من مطالب الحباة على الرحل شطر الكفاح في سيبل الزرق وكفاية أهلة مشوبة الكفاح في مصطرب الرحام والصراع ، وعلى الرآة شطر السكن الأمين وكلاءة الحيل المفنى في نشأته الأولى ، وليس بالشطر الرهيد حصابة العد وعداد مستقبل الإنسانية مرحبة بعد مرحلة على الدوام

. . .

وتحتوى الشريعة الإسلامية تفصيلاً مسهيًا عن حقوق كن من الروحين قبل الأخر وقبل الأسرة في محموعها ، وكنها نتجه إلى هذه العاية المقصودة من إقامة الأسرة على المودة والرحمة ، ولا يتحرف عنها حق من الحقوق عن هذه العاية بلا ستثناء حق التأديب لوب الأسرة ؟ فإن حق التأديب لا ينفى المودة والرحمة ونم ينفهما فيهما هو أمس الأمور بالمودة والرحمة وهو تربية النبين وتربية المتعممين ، وتخويل رب الأمرة حق التأديب بدلً من أحوان كثيرة كنها غير صالح وكلها عبر معقول في شئون القوامة البيتية ، فإما أن يكون لرب الأسرة هذا الحق في معظم الشئون البيتية وإما أن يستغنى عن التأديب في الأسرة أو يوكل التأديب فيها إلى دور الشرطة والقصاء في كل كبيرة وصعيرة تعرص للزوجين على الرضا والغصب والحيمر والنجوى . هذا أو يكون التأديب مسموح به أن ينصرم حين الرواح وأن ينهدم بناء البيوت على من فيها من الآنء والأمهات والبئين

ولا يحفى أن عقوبات التأديب إما توضع للمسيت وللسيئين ولا توضع عن هم عيون عن التأديب مترزعون عن الإساءة ، وبيس من أدب التشريع أن تسقط الشرائع حساب كل نقيصة تستردلها وتأنف منها ، فما دامت النفيضة من النقائص التي تعرض للإنسال ولو في حالة من ألوف الحالات فحلو التشريع منها قصور يعاب على الشريعة ولا يمتع به الفسرر الوقع من تلك النقيصة ولو حدف من القوابين نقيبة تستلرمها القوابين نقيبة تستلرمها الصرورة بلوحية لنقائها ، ود كانت العيوب التي لا تأنف الأسماع منها أهول الأصرار الاحتماعية وأغناها عن التشريع والعقاب .

والأدب العام عد شيء عير عقوبات المأديب في العامود فالحياء بأمي للرحل الكريم أن يصرب مرأته وأن يعاملها عا يعص من كرامتها وعا أمكره السبي

و الله عيم مره أن يصوب الرحل امرأته وهو يأس إليها هي داره « أما يستحي أحدكم أن يضوب امرأته كما يضوب العير؟ ٤ .

إلا أن احلاق استحسنة حلائق الكرامة واحداء " لسبت هي الخلائق الى توحب الحساب والعقاب ولبست هي الخلائق التي يقف عندها التشريع وتبطل بعدها فرائص الرحر والمؤاحدة . فإذا وضعت العقوبات في موضعها فلا مناص من أن يحسب فيها الحساب لنحميد والنميم من الأحلاق والعيوب ، من لا مناص لحسبان الحساب لندميم حاصة لأن الصرورة هنا صرورة النهي والردع وليست ضرورة الثواب والتشجيع وبين الوعط والهجر والعقوبة البدنية تتفاوب العقوبات الروحية في لإسلام ثم يكون النحكيم أو الفراق

﴿ وَاللَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزُهُنَّ فَعَظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَصَاحِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ اللّه أَطَّعْنَكُمْ فَلا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ مَبِيلاً إِنَّ اللّه كَانَ عَلَيًّا كَبِيرً، ۞ وَإِنْ خَفْتُمْ شَقَاقَ بِيْهِمَا فَابِعَثُو حَكَمًا مَنْ أَهْلَهُ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلَهَا إِن يُويِدا إِصْلاحًا يُوفَقِ اللّهُ بِيْهُمَا إِنْ اللّه كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا ... ﴾

وربه لمن المشحف الرحيص أن يقال إن حسن السباء قيد مرئ من امرأة التي يصلحها الصوب ولا يصبحها عيره ، ونقول إنه سحف رحيص وحيم لأنه دلك السحف الدي يصر كثيرًا ولا يعيد أحدًا إلا الدي يشتري سمعة الكياسة في سوق لحدلقة لا التقليدية ، ويسميه العربيون بيهم باسمه الذي هو به حقيق وهو اسم الذعي المتحدلق Snob ولقد وحد هؤلاء في أم لم تستكثر عقوبة الحلد عبي كرامة الرحولة وكرامة الحدية ، وعرت مئات السين وهي تعلى القويين التي توجب العقوبة الديبة لمن يتحالمون الأوامر أو البطم العسكرية ، وإن لهم مع دلك لندّحة من العقوبات باستطاعة في العاهد العامة كالحسن والتأخير وتبرين الرئة وقطع الأخور واخرمان من أنواط الشرف والعصل من الخدمة علولا أنها حدلقة حارية لا تعيد أحدًا ولا تدل على كياسة صادفة لما جاز في عرف هؤلاء الأدعياء أن تسرى عقوبة الحدد في مؤاحدة الحدود وأن تمتع بعد إحفاق الحين جميعًا في عقوبة البشور

وسم تسول هذه العقوية على كواهنها بغير حدها العقول الدى تمليه كل مشكلة محسبها من اخلق المعهود في أداب الروحين، وإغا حدها الصالح أن مكوب أصلح من العراق وهدم ساء الأسرة في تقدير الرحل ولمرأة فإدالم بكن كعدك فهي المصارة التي توجب السحكيم بين الأسرتين الرقوب الطلاق بحكم الشريعة مرجعها الأحير الذي يسعى أن يؤجر إلى أقصاه بعد القطاع الجيئة ودهاب الرحاء في الوفاق

﴿ ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضراراً لَتَعْتَدُو ومن يفعلْ دلك فقد ظلم نفسه ﴾ [البقرة - ٢٣١] ويحق للمرأه عبد نشور روحها وإعراضه أن بنجاً إلى حكم عير حكمه ترصاه قبل شكواها من أدى المصارة التي توجب الطلاق

﴿ وَإِنْ امْرَأَةٌ حَافَتْ مِنْ بَعْلَهَا نُشُورًا أَوْ إعْرَاصًا فَلا جُناحِ عَلَيْهِما أَنْ بُصْلِحا بِينَهُما صَلْحًا وَالصَّلُحُ خَيْرٌ ... ﴾

. . .

فود حار لماحث بتوحى الصدق أن يعقب على تشريع الإسلام فمن واحمه أن يحمد بهذا الشريع أنه قدر للواقع حسانه وأحاط كل تقدير بما يستدعبه من الحيطة والصمان الميسور في أمثال هذه العلاقات ، وإن نظرة الشريعة الإسلامية إلى حقوق المرأة من مبدئها قد كانت نظرة تصحيح لما سلف من الشرائع ، وإقام لما مقص فيها

علم يكن للرواح حدود قر الشرائع الوصحية ولا في الشرائع الدينية قبل الإسلام، ولا كان فيها ما يعتبر شريعة وافية مقدرة لأحواله وضروراته عبد المعاربة بيبها وبين الشريعة الإسلامية

كانت المرأة كالرفيق في فوانين الدولة التي كانت تسمى أم التوانين وهي الدونة الرومانية وكانت حصامًا يحرق نقيد الحياة على صريح روحها في الديانة البرهمية

وكانت ديانة العهد القديم نبيح لمن بشاء أن يتروح ما يشاء بلا قيد ولا صمال ، وبهذه الإباحة وردت فيه أخبار إبراهيم ويعقوب وموسى وداود وسليمان

ثم حاءت المسيحية فلم تنقص حكمٌ من أحكام الناموس في أمر الرواح وسئل بولس الرسول عن شرط الأسقف فكتب في رسالته الأونى إلى تيموثاوس أنه ينبغي أن يكوب « ملا لوم بعل امرأة واحدة » وهو تحصيص لا موجب له لو كان هذا هو الحكم العام الرعى بين حميع المؤمنين بالدين وظل أناء الكنيسة في العرب يسيحون تعدد الروحات ويعترفون بأبناء الموك الشرعبين من أروح متعددات، فلما منعته بعد القرن السابع عشر على إثر الخلاف سيها وبين الملوك الخارجين عليها كانت حجة منعه أن الاكتفاء بالواحدة أخف الشرور لن لا يقدر على الرهائية ، ولم يكن منعه إكبارًا لشأن المرأة يوم كان احلاف بينهم عنى أنها دات روح أو أنها حسد بغير روح . ولم يكن بينهم حلاف يومند على أنها حبالة الشيطان ، أبعد ما يكون الإنسان عنها أسلم ما يكون .

وبيسما أم اخصارة في إحماعها هذا على تلك البطرة الررية إلى المرأة كانت أمة الصحراء تقصى فيها قصاء لا حيار بينه وبين ما عداه كانت نتشاءم بموللها ولا تبالى أن تعالمها بالدفي في مهدها، محافة العار أو محافة الإملاق

ومن تنك الراوية البائية عن العالم تقبل عنيه دعوة سماوية تنصفها من ظلم وترفعها من صحة وتسلط لها كنف الودة والرحمة وتنترع لها من القلوب عدلاً أعيى على الرؤوس، ونقيد من صاح الرواح ما لم يقنده عرف ولا قانون، وتحمل لها الخيار بين ماترصاه منه وما تأباه، وتستحد لها حياة يستحى لمصف والمكابر أن يجحد، فصلها العميم على ما كانت عليه.

وأما بعد هذا فماد حاءت به القرون بعد القرون من زيادة لها على نصيبها من عدل الإسلام؟

حبر ما لها في الإسلام لم يدركه حير ما لها في العصر الحديث ، وشر ما بصيبها من الإسلام رحمة وبعمة بالقياس إلى الشر الذي يسلمها العصر الحديث إليه

ولا ترال فصائل العصر الحديث في حاضرها ومآلها دعوى لم يؤيدها ثبوت من حوادث الواقع ولا من مبادئ النظر .

هأما حوادث الواقع فشكوى لمرأة منها في بيتها وفي دبياها كأسوأ ما كانت في عهد من العهود

وأما مسادئ النظر فلا حير للمرأة أن تكون على مندأ القرون الوسطى شبطانًا يسلم الإسسان ما سلم منه ، ولا حير لها أن تكون على منذا المروسية الكادمه منكا في مساذل السوقة ، ولا هي في خير مع الناس حتى يُقتعوا لها الطبيعة - إن استطاعر ويقتموا أنفسهم قبلها أن المرأة والرحل بدان متساريات متعادلات

# زُواج النَّبي



يمدر أن يطرق حصوم الإسلام موصوع الرواح دون أن يعرحو منه إلى روح النسى ويتدرعوا به إلى القدح في شخصه الكريج والتشكيك من ثم في دعوته الماركة ودينه القويم

وللإسلام حصوم محترفون وحصوم بنكرونه عنى قدر جهلهم به وسيرة بنيه عليه السلام

ولا حفاء بحصوبه الخبرفين فهم حماعة المشرين الدين اتحدو الفعج في الإسلام صناعة بنفرعون لها ويعيشون منها ، وصناعتهم هذه لانصطبع عملا لها أهم وأخطر من عملها في تنشير المستمين أو تنشير الوثنيين وأشباه الوثنيين لكيلا بتحولوا من الوثنية إلى لإسلام فلا عنى لأصبحاب هذه الخصومة أو هذه الحرفة من حتلاق المأحل وتصيّد السهم التي تحرى بها أرز قهم وتتصل بها أعمالهم ، سواء عرفوا الحقيقة من وراء هذه المآحد وهذه التهم أو جهلوها وأعرضو عن البحث فيها ، لأنهم يريدون الانهام ولا سنريجون إلى معرفه نهدم كل ماعملوه وتصرفهم عن كل ما ألفوه وعقدوا النية عليه

أما حصوم الإسلام من عير رمزة البشرين فأكثرهم يحاصمونه على السماع ولا يعيهم أن يتحثوه ولا أن يتحثوا دينا من الأدبان ، حتى الدين الذي أمنوا وشنوا من حجور أمهاتهم عليه وقليل من أونئث الخصوم عير المحتروس من يتلقف الدراسات الإسلامية تلقف لايعيد الدرس ولا تسعى منه إلا أن يعلم ماتعدمه لطائفة من التلاميد يكفيهم منه أن يعرف من أحبار الإسلام ما لم يعرفوه وبعض هؤلاء الدارسين المدرسين حسن النية ؛ لا يأبي أن يعترف بالحقيقة إذا استمع إليه ، وبعضهم سيئ النية لأنه مسحر في حدمة الاستعمار وما إليها من الدعايات الدولية ، فلا يعيه من المعرفة إلا ما يمني له في عمله ويمهد لدعايته

وما اتفق حصوم لإسلام عن سوء بيه عني شيء كما اتفقوا على حطة التشير

هى موصوع الرواح على الحصوص ، فكلهم بحسب أن القتل الذي يصاب منه الإسلام في هذا الموصوع هو تشويه سمعة اللي عليه انسلام ، وتمثيله لأتباعه في صورة معينة لاتلائم شرف النبوة ولا يتصف صاحبها بقصيلة الصدق في طلب الإصلاح ، وأي صورة تعينهم في هذا العرص لأثيم كنم بعينهم صورة الرحل الشهوان العارق في لذات الجسد العارف في معيشته البينية ورسالته العامة عن عفاف القلب والروح ؟

إنهم لعلى صواب في لخطة التي تحيروها لإصابة الإسلام في مقتله من هذا الطريق الوجير

وإنهم لعنى أشد الخطأ فى اختيارهم هذه الخطة تعينها ، إذ إن حلاء الحقيقة فى هذا الموضوع أهود شىء عنى السلم العارف بدينه ، تنظلع على سيرة نبينه ، فإدا عقائلهم المطون حجة يكتفى نها المسلم ولا يحتاج إلى حجة غيرها لتعطيم سيه وتبرئة دينه من قالة السوء الذي يفترى عليه .

فلا حجة للمسلم على صدق محمد عليه السلام في رسالته أصدق من سيرته هي رواحه وفي احتيار روحاته ، وليس للسوة من آية أشرف من آيتها في معيشة نبي الإسلام من مطلع حياته إلى يوم وفاته .

ما الدى يصعله الرحل الشبهوان العارق في لداب الحسد إذا بلع من المكانة والسنطان ما بلغه محمد بين قومه ؟

لم يكن عسيرًا عبيه أن يحمع إليه أحمل سات العرب ، وأفتن حواري العرس والروم على تحوم اخريرة العربية .

ويم يكن عسيرًا عنيه أن يوفر لنفسه ولأهله من الطعام والكساء والريثة ما يم يتوفر لسيد من سادات الجزيرة في زمانه

فهل فعل محمد ذلك بعد نجاحه ؟

هل فعل محمد ذلك في مطبع حياته ؟

كلا الم يفعله قط بل فعل نقيضه ، وكاد أن يفقد روحاته لشكايتهن من شطف العيش في داره . ولم يحدث قط أن احتار زوحة واحدة لأنها مليحة أو وسيمة ، ولم ين بعدراء قط إلا العدراء التي علم قومه حميعًا أنه احتارها لأنها ننت صديقه وصفيه وحيفته من بعده: أبي بكر الصديق رضي الله عنه

هذا الرحل الذي بفتوى عليه الأثمة الكادبون أنه الشهوان الغيارق في بدات حسه - قد كانت روحته الأولى تفارب الخمسين وكان هو في عنفوان الشياب لا يحاور الخامسة والعشرين وقد احتارته روحا لها لأنه الصادق الأمين فيما اشتهر به بين قومه من صفة وسيرة، وقيما لقبه به عارفوه وعارفو الصدق والأمانة فيه وعاش معها إلى يوم وقاتها على أحسن حال من السيرة الطاهرة والسمعة النقية ، ثم وفي لها بعد موتها قلم يفكر في الرواج حتى عرضته عليه سيدة مسلمة رقت له في عرائه فحطبت له السيدة عائشة بإدنه ، ولم تكن هذه الفتاة العريرة عليه تسمع منه كدمة الا ترضيها عير ثباته على روحته الراحلة ووقائه لذ كراها

وما سى - عليه السلام - بوحده من أمنهات السدمين لما وصفت به عنده من جمال ونضاره ، وإنما كانت صدة الرحم والصن بهن على المهانة هى الباعث الأكبر في نفسه الشريفة على التفكير في الرواح بهن ومعظمهن كن أرامل مأيات فقدن الأرواح أو الأولياء وليس من يتعدم لخطبتهن من الأكفء بهن إن نم يفكر فيهن رسول الله

فالسيدة سودة بنت رمعة مات اس عمها ستروح بها بعد عودته من الهجرة إلى الحسفة ولا مأوى لها بعد موته إلا أن تعود إلى أهلها فيكرهوها على الردة أو تتروح بعير كفء لها أو بكفء لها لا يربدها .

والسيدة هند بنت أبي أمية أم سلمة من روحها عبد الله المحرومي وكان أيضًا ابن عمها ، أصابه جرح في عروة أحد فقصى عبيه ، وكانت كهلة مسة فاعتمرت إلى الرسول عليه السلام بسبها لنعفيه من خطبتها ، فواساها قائلاً اسمى الله أن يؤخرك في مصيبتك وأن يخلفك حيرًا ، فقالت ومن يكون خيرًا في من أبي سلمة؟ وكان الرسول عليه السلام يعلم أن أبا بكر وعمر قد خطباها فاعتدرت عثل ما اعتدرت به إليه ، فطبب حاطرها وأعاد عليها الخطبة حتى قبلتها

والسيدة رملة ست أبي سفيان تركب أباها وهاحرت مع روحها إلى الحبشة فتنصر روحها وهارفها في عربتها بعير عائل يكفلها ، فأرسل النبي عليه السلام إلى النجاشي يطلبها من هذه العربه النهنكة وينقدها من أهنها إذا عادب إليهم راعمه من هجرتها في سبيل دينها ، ولعل في الرواح بها سبت يصل بينه وبين أنى سفيات توشيحة النسب فيميل به من حفاء العداوة إلى مودة تحرجه من طلمات الشرك إلى هذايه الإسلام

والسيدة حويرية ست حارث سيد قومه كانت بن السيابا في عروة سي الصطبق فأكرمها السي يُلِيَّةِ من أن تدل دلة السياء فتروحها وأعنقها وحص السيمين على إعتاق سياهم فأسلموا جميعًا وحسن إسلامهم ، وحيرها أبوها بين العودة إليه والنقاء عند رسول الله فاحتارت البقاء في حرم رسول لله

وانسيده حفصة ننت عمر س الحطاب مات روحها فعرضها أبوها على أمى نكر فسكت وعرضها على عثمال فسكب وبث عمر أسفه للبي فلم يشأ أل يصل عمى صديفه ووليه بالمصاهرة التي شرف بها أن نكر قبله ، وقال له يتروح حفضة من هو حير لها من أبي بكر وعثمان .

والسيدة صفية الإسرائيلية من سيد من قريطة حيرها السي بين أن يردها إلى أهلها أو يعتقها وبتروحها فاحتارت النقاء عبده على العودة إلى دويها ، ولولا الخبق الرفيع الذي حبلت عبيه نفسه الشريفة لما عنمنا أن السيدة صفية قصيرة بعيسها صواحبها بالقصر ، ولكنه سمع إحدى صواحبها تعسها نقصرها فقال لها ما معناه من رويات لا تحرج عن هذا المعنى إنث قد نطقت بكدمة لو ألفيت في المحر لكذرته ، وجبر حاطر الأسيرة العربية أن تسمع في بينه ما يكدرها ويعص منها

والسيده ريب سب حجش - بنة عمله - روحها من مولاه ومتناه ريباس حارثة ، فعرت منه وغر على ريد أن يروضها على طاعته ، فأدن له النبي في طلافها ، فتروحها عليه السلام لأنه هو المسئول عن رواحها ، وما كان حمالها جعيًا عليه قبل ترويحها بمولاه الأنها كانت بنت عمته يراها من طفولتها وتم تفاجئه بروعة لم يعهدها

والسيدة رينب بنت حريمة مات روحها عبد الله بن حجش فتيلاً في عروة أحد، ولم يكن بن المسلمين القلائل في صحبته من تقدم خطبتها، فتكفل بها عبيه السلام، إد لاكفيل لها من قومها.

وهدا هو التحريم المشهور في أباطيل المبشرين وأشباه المبشرين ، وهذه هي بواعث

النفس التي استعصى على المصير أن يفهموها على حديثها ، فدم بفهموا منها إلا أنها بواعث إنسان عارق في الدات الحس ، شهوان !

ونقد أقام هؤلاء الروحات في بيب لا يحدن فيه من الرغد ما يحده الروحات في بيوت الكثيرين من الرحال مسلمين كانوا أو مشركين وعنى هذا الشرف الذي لا يدايه عند الرأة المسلمة شرف الملكات أو الأميرات ، شقت عليهن شدة العيش في بيت لا يصين فيه من الطعام والرينة فوق الكفاف والقناعة بأسير اليسير ، فاتفقى على مفاتحته في الأمر واحتمعن يسأله الريد من النفقة وهي موفورة لدبه لو شاء أن بريد في حصنه من الفيء ، فلا بعنرضه أحد ولا بحاسبه عليه إلا أن الرحل الحكم في الأنفس والأموال سيد الجريرة العربية لم يستصع أن يريدهن على نصيبه ونصيبهن من الطعام والرينة ، فأمهلهن شهرًا وحيرهن بعده أن يعارفه وبهن منه حق الرأة المارقة من لماع احس ، أو يقبلن ما قبله نفسه معهن من ذلك العيش الكفاف

ولو أن هذا الخبر من أحبار بيت النبي كان من حوادث السيرة المحمدية التي تحقى على المطلمين المتوسعين في الاطلاع لقد كان للمنظلين يعص العدر فينما يفترونه على سي الإسلام من كذب وبهتان . إلا أنه حبر يعلمه كن من اطبع على القرآن ووقف على أسباب التبريل ، وليس بينها ما هو أشهر في كتب التفسير من أسباب برول هذه الآيات في سورة الأحراب :

﴿ يَا أَيُّهَا النِّمِيُّ قُلَ لِأَزُّوا جَكَ إِنْ كُنتُنَّ تُرِدْدِ الْحِياةِ الدُّنْيَا وَزِينتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتَعُكُنَّ وَأُسرَّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (١٨) وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنِ اللّهَ ورسُولَهُ والدَّارَ الآحرةَ فَإِنَّ اللّهِ وَأُسرَّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (١٨) وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنِ اللّهَ ورسُولَهُ والدَّارَ الآحرة فَإِنَّ اللّهِ أَسرَّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (١٨) وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنِ اللّهَ ورسُولَهُ والدَّارَ الآحرة فَإِنَّ اللّهُ أَعْدِلُكُنَّ الْجَرَابِ: ٢٨، ٢٨) أعد للمُحْسنات مكنَّ أَجْراً عظيماً (٢٠) ﴾

وأقل المبشريل المحترفيل ولعًا بالتعنيش على حقايا السيرة النبوية حليل أن يطلع على تفاصيل هذ الحادث بحد فيره الأنه ورد في القرآل الكريم حاصًا بالسألة التي يتكالب المبشرون المحترفود على استقصاء أحبارها ورحصاء شووردها ، وهي مسألة الرواج وتعدد الروحات وقد كان لهذ الحادث الفريد في سيرة النبي صدى لم يبدعه حادث من الحوادث التي عبت مها العشيرة الإسلامية حين كانت في بيئتها المحدودة تحيط بإيامها إحاطة الأسرة بأبيها .

حدث عمر س ،خطب رصى الله عنه قال قد كنا تحدث أن عسال تتنعل النعال لعروب ، قبرت صاحبي يوم بوبنه فرجع عشاء قصرت بالى صرد شديدًا وقال أثم هو؟ قفرعت فحرجت إليه ، وقال حدث أمر عظيم قبت ، ما هو؟ أجاءت غسال؟ قال: لا بل أعظم منه وأطول ، طلق النبي صلى الله عليه وسلم ساءه . »

ولما تألب ربات البيت يشكين ويلحض في طب المريد من المفقة ليث البي في دره مهموم بأمره ، وأقبل أبو بكر فوجد الناس حلوماً لا يؤدن لأحد منهم فدحن الدرولحق به عمر بن خطاب فوجد النبي و حباً وحوله بساؤه ، فأحب أبو بكر أن يسرى عنه بكلمة يقوله وكأنه فطن لسير هذا الوجوم من النبي بين بساله المختمعات حوله . فقال لا يا رسول الله! لو رأيت بنت حارجة . سألمى النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها أفضحت النبي وقال لمن حولي كما برى يسألمي النفقة النبية فقام أبو بكر إلى عائشة بحاً عنقها ، وقام عمر إلى حفضة يحاً عنها ، ويولان بسألن رسول الله ما بيس عنده؟ فعلى والله لا بسأل رسول الله منيشا أبدًا ليس عنده . . »

وهجر السي ساءه شهرًا ، يهنهن أن يحترن بعد الروية بين النقاء على ما تيسر له ولهن من الررق وبين الانصراف بمتعة الطلاق وبدأ بالسيدة عائشة فقال إلى أربد أن أعرض عليك أمرًا أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبوبك فسئته وما هو با رسول الله! فعرض عليها الخبرة مع سائر بسائه في أمرهن فقالت أفيت يا رسول الله أستشير قومي؟ يل أحتار الله ورسوله والدار الآخرة وأحابت أمهات المسمين بما أحابت به السيدة عائشة ، وانتهت هذه الأرمة المكربة بسلام ، وما استطاع صاحب الدار – وهو يومئذ أقير رحن في العالم المعمور أن يحن أرمة دره بعيس إحدى التنين ، أن يحمع البية على فراق بسائه أو يقيمن معه به لديهن من رزق كفاف

أعن مثل هذا الرجل يقال إنه حلس شهواب وأسير لذاب؟

أعلى مثله يقال إله التغيى من رسالته مأرد يلعيه الدعاة عير الهداية والإصلاح؟ فيم كان هذا الشقاء بأهوال الرسالة وأرحالها من مبعة الشباب إلى سن لا متعة فيها لمن صاحبه التوفيق والطهر أو لمن صاحبه الخينة والهزيمة ؟ ومن أراد الدعوة لعير الهداية والإصلاح فلمادا يريدها ، وما الذي يعدمه من ورائها؟ أتراه يريدها محاطرًا بأمنه وحياته مستحفًا بالهجرة من وطنه والعرلة بين أهمه ، ليسوم نفسه بعد ذلك عيشة لا يفيع بها أقرب الناس منه وأعلاهم شرفًا بالانتماء إليه؟ أمن أحل الحسن ولدانه يشروح الرجل بمن تروح بهن وهو سيد الحريرة العربية وأقدر رجالها على اصطفاء النساء الحسان من الحرائر ؟

وهل يتروح مهن الشهوان العارق في لدات الحس ليفتدين به في احتواء الترف والريبة وحلوص الصمير للإيمان بالله وانتعاء الدار الآحرة؟

وما مأربه من كن ذلك إن كان له مأرب في طويته غير مأربه هي العلابية ؟

وعلام يحاهد نفسه دلث الجهاد في بيته وبن قومه إن لم تكن له رسالة يؤمن بها ولم تكن هذه الرسالة أحب إليه من النعمة والأمان ؟

إن استشرين المحترفين لم يكشفوا من مسألة الرواح في السيرة البيوية مقتلاً يصيب محمدًا أو يصيب دعوته من ورائه ، ولكنهم قد كشفوا منها حجة لاحجة مثنها في الدلالة على صدق دعوته وإيانه برسالته وإحلاصه بها في سره كإحلاصه لها في علانيته ، ولولا أنهم يعولون على جهل المستمعين نهم لاحتهدوا في السكوت عن مسأله الرواح حاصه أشد من اجتهادهم في التشهير بها والنعط فيها

وعلم الله ما كانت براءة محمد من فرينهم مرتهبة بحلاء الحقيقة في مسألة الرواح والروحات. فإن أحدًا يفقه ما يقوه به لا يسبع أن يقول إن عملاً كالدى قام به محمد يصطلع به رحل غارق في لذاب الحس مشعول بشهوات الحسد ولئن كان كنك ثم استطاع أن يتم دعوته في حياته وأن يسفيها تامة قوية لحفائه ليكوس إدر آية الآيات على تكويل من لحنق لا يدانيه تكويل

ولسا بعثقد أذ دياً رفيعً يسول لنمندين به أن يفترى الأناطيل على حلق الله ، وأقبح من ذلك في شرع الدين الرفيع أن يكون الافتراء على الناس سنبالاً إلى التبشير بكلمات الله ولكن المشرين لمحترفين لا يدينون بالله ولا بالناس ، وما يدينون بعبادة الجسد الذي ينكرونه دلك الإنكار ويؤمنون به في أعمالهم وأقوالهم أحسى الإيمان .

## الطبة\_\_ة

الطبعة في امجتمع هي العثة التي تتشامه مه في درجة العمل، وعط المعمشة ومأثور الخلق والعادة، وهي معد الأمة والأسرة - أكثر الوحدات الاحتماعية دكرًا وأكبرها خطرًا في العصر الحاصر

والناس مصطلحون على تقسيم الطبقات إلى ثلاث عبية وفقيرة ومبسورة ، أو عليا ودنيا ووسطى ، وبعده تقسيم مستعار من مرتصعات المكان التي يمكن أن تنقسم إلى فوقية وتحبية ومستوية ، أو من الرسوم الحمرافية التي يمكن أن تنقسم إلى شرفية وعربية ومنوسطة ، أو تنظيمات الحيوش التي يمكن أن تنعسم إلى طليعة وساقة وقلب أما تقسيم المجتمع إلى ثلاث طبقات من حيث درحان العمل وأعاط لمعنشة ومأثورات الحنق والعاده فهو تقسيم على وحه النشبيه والنقريت ، كأنه تقسيم الناس إلى ثلاثة ألوان بين النناص والسواد ، أو نقسيمهم إلى ثلاثه أشكال من ملامح الوحوم وكلها تقسيمات نقبل على وحه التشبيه والتقريب لا عنى وجه الذقة والنحميق

العداد الما الما الما الموارق مي الساس في الطائعة الواحدة ولا في العمل الواحد، ولا يوحد فاصل واحد تنحصر فيه أسباب التفرقة مي طائعة وطائعة أو مين واحد وواحد من أساء الطائعة الأن لمرجع في أسباب هذه التفرقة لا يقف ما في المهاية دون الطاهرة الكومية التي لا يشد عنها كائن واحد مي السموات والأرضين، فليس في أحرام السموات الواسعة حرمان يتساويان في الحجم أو في الحركة أو في الصوء أو في السافة ، وميس على فرع و حد من شحرة ورقتان تتساويان في السعة أو في اللون أو في الموحة واحدة تتساوي في وقتان من أوفات المهار والليل

وإدا بلع من عمق هذه الطاهرة الكونية وانساعها أن تتمثل في المادة الحاملة في تركيبها العدود فأخرى بالحماعة الإنسانية التي لاتنحصر براكيبها خسية والمعنوية ألا تصيق فيها عوامل هذه العاهرة حتى تنحصر برمشها في سبب من أسباب الاحلاق أو سبب من أسباب الفكر أو أسباب الاقتصاد أو أسباب العوارض الطبيعية . فإن هذه العوامل المتشابكة في كل حماعة إنسانية تتسابد وتتناظر وتعمل عمل الأصداد كما تعمل عمل الأشباه في كل كعرص من معارض الحياة . وتحسب أنه لو حار أن يكون سها عامل أصعاف من سائر العوامل لكان أصعفها حميعا عامل الاقتصاد الذي رعم حماعة الماديين التاريحيين أنه هو عاملها الوحيد أو عاملها الذي لا يقوى على مناهضته عامل سواه

عى بلاد الطبقات - بلاد الهند لم تكن السيادة العنيا لطبقة التحار وذرى الأموال وطرافق الصباعية والرراعية ، بن كان هؤلاء معبودين من الطبقة الثالثة أو الثانية على أكبر تقدير ، ومن فوقهم حميعًا طبقة المقاتلين وفرسان الحروب ودوى الشجاعة والدرية على استحدام السلاح

والإقطاعيون من أوروبا لم يكونو يومًا من أيامهم طبقة منعقة في الصلحة أو منجاورة عنى وثام وسلام بل كان اسمها نفسه مشتقًا من المارعة والخصومة ، وكانت العداوة بين كل فارس منها وحيرانه أشد من العداوة بين العارس والعلاح

ورأس المال رال من البلاد الروسية ورال معه أعنياؤها وسراتها وتبلاؤها ، وطهرت هيها - مع هذا - طبقة حاكمة من خبراء والهندسين لا تدابيها في منطوتها واستبدادها طبقة حاكمة في أشهر البلاد باستنداد بطم الصباعة ورءوس الأموال .

والصناعة الكبرى لم تكل هى الطور الاقتصادى الأحير الدى حرد العمال طبقة مستقلة تتقدم الصفوف لما يسمونه حرب الطبقات اولكنهم تجردوا لهذه الحرب لأنهم تجمعوا في أمكنة متقاربة يتفقون فيها على المطالب والحركات ويستطيعون باتفاقهم أن يعطلوا الأعمال في المصابع ويكرهوا أصحابها على الإصعاء إليهم وكذلك فعل العمال في عهد الرومان قبل عهد الصناعة الكبرى بنحو عشرين قربًا حين ثاروا بقيادة العمار تكوس وفعن عمال اسبرطة قبلهم ما فعلوه الومنهم طوائف اللهيلوب الدين كنوا يتقاصون الأحور الدين كنوا يتقاصون الأحور

والطبقة الغنية يخرج منها من يخرج وبدحن إليها من يدحل كلما تعيرت فيهم صفاتهم المعسية أو الفكرية فعنى اليوم فقير الغداء وفقير الأمس عنى اليوم ، عنى حسب صفاتهم أو حسب العرص التي تنهيأ لهم ويسوسونها بعقولهم وأحلاقهم ،

لا لأن العوامل الاقتصادية وحدها هي التي تحلق طبقات امحتمع وتنقيها إلى أن تتبدل هذه فتتبدل تلك معها ، كأنهما - معًا - كتلة صماء تتعير من فترة إلى فترة ولا عمل فيها لإرادة الداحدين فيها ولا الخارجين منها

. . .

وستنقى الطبقات ما نقى الباس محتمين ، وسينقى الاحتلاف بنبهم بلا عد وبلا حد ، يقسمه من يريد النقريب والإيجار ثلاثً ثلاثً أو أربعًا أو اثبين ، أسين ، أبه سيرجع في مثاب العوارق وألوفها إلى تلك الطاهرة الكولية اللي لاتدع ورقين على فرع واحد من الشجرة الواحدة متشابها في كل البشابه في تركيب الأجراء ، وأحرى ألا ينشابه الدركيب في الجماعات الإنسانية ولو نشابها طروفها الاقتصادية كل التشابة فيما بدا واستتر وفيما عنكه الأفرد أو غلكة الجماعات من إرادة وتدبير

. . .

وبحق نبا أن نبطر إلى بلسالة من وجهة أحرى عير وجهة الواقع الذي لا حيفة لنا فيه فنسأل أثراب سنم لهذه الطاهرة الكونية لأنها قصاء حتم ينفذ فينا كما ينفيذ في الكون كله من أعبلاه إلى أدناه أثر با بندل من هذه الطاهرة الكونية لو ملكنا التبديل في حيباتنا الإنسانية فيلا بدع بن الإنسان والإنسان موضعًا لاحتلاف التركيب في الأحسام أو في العقول أو في الأحوال والأطوار ؟

لو أب فعلما ذلك لطلما أهسما وحرما النوع لإنساسي ثروة من الأفكار والعواطف والأدوق يحبى عليما الحرمان منها أفرادًا وجماعات وإن هذه الثروة المعسمة هي التي تميزيا من الأحياء الديما، وهي التي تميز المتقلمين مناعبي المتأخرين، وهي قتى تميدنا من تنويع الكمايات وبوريع الأعمال وتجعل كل فريق منا لارمًا لكل فريق بي سكان الكرة لأرضية قاطبة أو بين السكان في كل نقعة من بقاعها على تعراد، وبطل هذا التنويع في أفكارنا وأخلاقنا وأدواقنا ثروة بعسية تحرض عليها ولو ثبت أنها في أصولها صرورات اجتماعية تقسرنا عليها للمقعة لمدية والحاحة الحيوانة فإن الصرورات التي تعتبع لنا أفاقًا من الفكو والحلق والدون تنوعها ونوسع حوانيها حير من الصرورة التي تعتبع لنا أفاقًا من الفكو يهيط بنا شيدًا إلى حضيص تحت حصيض من الحيوانية العجماء

وبو أما ملكما رمام أمانيما بأيديما لما طاب لما أن بلعى طبقات الماس التي يحتفها تموع الأفكار والأحلاق والأدواق، ولابد أن بحلق منعنهما احتمالاً في درحمات الأعمال وأعاط المعيشة ومأثورات العرف والعادة وبان شر المحتمعات لمجتمع متشابه قليل المرايا يصدق عليه ما قاله الشاعر العربي بقطرته السليمة في بني الحهيم:

وبمو لجمهيم قبميلة منعمونه لخص اللحي متشابهو الألوان

وإن محتمعًا كهذا اعتمع الصبق المتشابه في أحوال أبنائه وأطوارهم لشر من لمحتمعًا للهذا اعتمع الصبق المتشابه في أحوال أبنائه وأطوارهم لشر من لمحتمع الدى تتنوع فيه الأحوال و لأطوار ولو طعى فيه أناس على أحرين وثار فيه المقهورون على الطعاة القاهرين، فإنه يؤول في أحرة انطاف إلى بقاء الأصلح من العربقين أو بقاء الصالح من أحلاق كل فريق

ولعدا برجو من هذه الصراع حيره في هذا العصر إذا كان من آثار شروره أن بعلم به ، وأن بعرف ما تحدره منها ، وتسعى إلى اجتنابه بما في وسعنا في دا لم يكن من أمانينا أن عجو الاحتلاف لأنه محو للتنويع أو محولثروتنا الإسمانية - فليكن من أمانينا أن تحفه احتلاف لا طعيان فيه ولا استثنار ، ولا مدلة فيه من الحاب الأحر ولا حرمان

وخير المجتمعات إدن مجتمع بسمح للكفايات والرايا الحلقية بالمجال الدى بناسنها في الحياة العامة ، ولكنه لا يسمح لها بأن تحرم أحدًا حقه أو تقف بينه ولي محاله الذي استعداله بما هو أهله ، ولو لم يولد فيه ولم يكن منه بالنسب والوراثة

وهذا المختمع هو الذي يأمر به الإسلام ويتحمده ويركيه بتعاليمه ووصاياه فهو لا يمع التفاوت بين أفدار الناس وإن كانوا من الأنساء والمرسمين .

﴿ وَلَقَدُ فَصَّلْنَا بِعُضْ النَّبِينِ عَلَى بِعُضِ ﴾ [ الإسراء ٥٠]

﴿ تَلْكَ الرُّسُلُ فَصَلَنَا بَعْنَصَهُمْ عَلَىٰ بَعْصِ مَنْهُم مَن كُلُم اللَّهُ وَرَفْعَ بَعْنَصَهُمْ دَرَجَاتِ﴾

ولا يسوى الإسلام بين العلماء واخهلاء ، ولا بين المؤمنين في صدق الإيمان

﴿ هَلْ يَسْتُويَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لِا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ يَرْفَعَ اللَّهُ الَّذِينَ آمُنُوا مَكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُو الْعَلْمِ دَرِحَاتٍ ﴾ [الجادلة. ١١]

. . .

وليس من العبدل في الإسبلام أن يحبتك الناس في العبمل وتبسباووا في الأرزاق ، فهم محتلفون في درحات الرزق كاحتلافهم في درحات العلم والإيمان

﴿ بحُن قسمًا بينهُم مُعيشتهُم فِي الْحَياةِ الدُّنيا ورَفَعْنَا بِعُصِهُمْ فَوق بِعُصِ دَرَجَاتِ ﴾ [الرخرف: ٣٠]

﴿ وَاللَّهُ فَصَّلَ بِعُصِكُمْ عَلَىٰ بَعْصِ فِي الرَّرْقِ ﴾

. . .

إلا أن هذا التعاصل في العلم أو في الرق لا يقوم على السب الموروث ولا على العصب والسطوة، وإنما يقوم على العمل ولا يحق لأحد أن يحتفط به إلا بمقدار ما يستعى فيه بعمله .

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِنَّوَةٌ ﴾ [ اخجرات. ١ ]

﴿ وَهُو الَّذِي حَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الأَرْضَ وَرَفِعَ بِعُصِكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتِ لِيبْلُوكُمْ في مَا آنْكُمْ ﴾ [الأنعام: ١٦٥]

﴿ وَلَكُلِّ دَرَجَاتُ مُمَّا عَمَلُوا رَمَا رَبُّك بِعَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ [ الأنعام ١٣٢ ]

ولا يحمى أن المحتمع الإسلامي مجتمع ضمائر وسوس يحاطبها الدين، ولديها سبل الخطاب الدي يراد به صلاح العقول والأبدان فإدا حص الإسلام طائعة باخطاب فتلك هي الطائعة التي غناز بالعلم والقوامة الفكرية في الأمة، ولا يحمد الإسلام من مجتمع إسمائي أن يحلو من هذه الطائفة التي تناط بها النصيحة وتوكل إليها مهمة الهدابة إلى الرشد والتحدير من الصلالة في مصالح الدين والدينا، وتدك هي جماعة أهن الدكر وحماعة الداعين إلى الخير و لأمرين

بالمعروف والناهين عن لمكر ، وهي الحماعة التي سماها فقهاء الإسلام بعد ذلك بأولى الحل والعقد ووكنوا إليها ترشيح الإسام والرقائة على ولاية الأسور ، تطوعًا لايندنهم له أحد ولا يفرضه أمر مرسوم يتحكم فيه سلطان الدولة ، ولكنها أمالة العلم ينهض بها من هو أهل لها ويستمع به من يستمع وهو مسئول عن صوابه أو خطئه في الثقة والاختبار .

﴿ فَامَنَّالُوا أَهْلَ الذَّكُر إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونِ ﴾ [البحل ٢٠]

﴿ وَلْنَكُنَ مِنْكُمْ أَمَّةً بِدُعُرِنَ إِلَى الْحَيْرِ وِيَأْمُرُونَ بِالْمُرُوفِ رِينْهُوْدِ عِنَ الْمُكرِ ﴾ [ آل عمران ١٠٠٠]

وأسوأ المجتمعات في الدين الإسلامي محتمع أقوام لا يتواصون بالخير ولايتناهون عن منكر فبعلوم إلا أن الإنسلام يعني بالصنمنائر والنصوس ويقبرن إلى دلك على الدوام عنايته بمرافق الدنيا ومصالح الأجسام.

. . .

فالمسلم مأمور كما تقدم في عير موضع - بأن بستوفي نصيمه من طيبات دنياه ، وله أن يحمع من المال مايستحقه نعمله وتدنيره ، ولكن في عير إسراف ولا استئثار ولا احتكار .

كسب المال مباح محمود ، ولكن الدين يكبرون الدهب والفضة ولا ينفقونها في . - التير ملعونون مستحقون للعداب الأليم .

﴿ وَالَّذِينَ يَكُبُرُونَ الدَّهِبِ وَالْفِطَّةَ وَلا يُتَفَقُّرِنَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِيشَرْهُم بعدابِ أليم ( علي ) ﴾

وصلاح المال أن تنداوله الأيدي

﴿ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَعْنَاءِ مِكُمْ ﴾ [1-فشر: ٧]

وليس من الخير في غني المال أن يجمعه الإنسان حتى يطعبه

أما المحتكرون فهم مبودون من المحتمع الإسلامي يبرأ منهم وينعنهم الله ، كما حاء في لأ حاديث السوية الشريمية - \* الجالب مرروق والمحتكر ملعود "" وكما حاء فيها - لا من احتكر طعابً أربعين يومًا يزيد به العلاء فقد برئ من الله وبرئ الله منه ا

ودفعًا للحيلة في المصاربة بالنقد أو بالطعام لاحتكارة وتحيل الرب عبية قد بهي عليه السلام أشد النهى عن مبابلة البعادل والأطعمة السمائلة بريادة فنها فقال في روانات متشابهة في الدهب بالدهب والقصة بالقصة والنز بالبر وانشعير بالشعير والتمر بالبم والمح مثلاً عمل يداً بيد فمن زاد أو استراد فقد أربى »

والإسلام يحب للمسلم أن بعمل وتكسب وتكره له أن بنبطل وبتكل على عيره وأحاديث النبي على تؤكد الأوامر الإنهية في هذا المعنى فيما يحمعه قومه تعالى

﴿ وقُل اعْمِلُوا فَسيرى اللَّهُ عَمِلَكُمْ ورسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التوبة ١٥]

والنبى على يقول ٥ إن الله يحب العند اعترف ويكره العند النطّال ٥ ويقول : ﴿ أَفْصِلُ الْكُسِبُ كُسِبُ الرَّحِن بيده ٥

وكان الحليفة العطيم عمر بن الخطاب مؤسس الدولة الإسلامية يقول - 3 والله لثن حاءت الأعاجم بالأعمال وجئب بعير عمل فهم أوبي بمحمد منا يوم القيامة . فإن من قصر به عمله لا يسرع به حسيه . . . ؟

ولا عدر في المحتمع الإسلامي لمن يقعد عن العمل والكسب وهو قادر عليهما .
أما الذي يقعد عنهما اصطرارًا بعجر أصابه أو حرح وقع فيه فنه عني المحتمع حق مقروص لا هوادة فيه يؤديه عنه كل من ملك بصاب الركاة وهي إحدى الفرائص الحمس التي يني عليها الإسلام ، ولم يتكرر في القرآن الكريم ذكر فريضة منها كما تكرر ذكر هذه الفريضة بلفظها أو بلفظ يدل عنيها كالصدقة و لإحسان والبر وإطعام الينامي ولمن الآيات التي ورد فيها الحص على الركاة ما يعلم لمسلم أن البر في المقيدة وإيتاء المال لأصحاب الحق المشروع فيه

 <sup>(</sup>۱) رواه این ماحه واخاکم

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُولُوا وَجُوهِكُمْ قَبِل لَمشْرِقَ وَالْمَغْرِبِ وَلَكُنَّ البِرِّ مِنَ آمَن بَاللَّهُ وَالْيُومُ الآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِينِ وَآتِي الْمَالَ عَلَى خُبَه دُويِ الْقُرْبِي وَ لَيْتَامِيٰ وَالْمَسْلَاكِينَ وَالْسُلِيلِ وَالسَّاللِينِ وَفِي الرَقَابِ ﴾ [البقرة ٧٧]

وعا ورد في الحص على الركاة باسم الصدقات مع سال مستحقيها قوله تعالى في سورة التوبة "

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لَلْفُقَرَاءَ وَالْمُسَاكِينَ وَالْعَامَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُولَقَةَ قُلُوبُهُمْ وَفي الرقاب والْعارمين وفي سبيل الله وابن السّبين فريصةً مَن الله ﴾ [ لتوبة ١]

وغب الركاة على الأنعام و لماشية وعلى الأموال وعروص النجارة وعلان الروع ونصاب الركاه في الإمل حيمس وفي النفر ثلاثون وفي العيم أربعون و ونصابه في الأموال والعروص وثمر ت الرروع يصارع هذه القيمة على وجه التقريب و لحصة للمروضة على النصاب تصرع ربع العشر من رأس المال والحصه المعروضة على الشمراب تصارع العشر بما يسقيه المطر ونصف العشر بما تسميه العروب وأدوات الري على إحمالها .

فعى كل سبة يستحق المعورون المفتقرون إلى المعونة حرءًا من أربعين حرءًا من رؤس الأموان في الأمة ، أو حرءًا من عشرة أحراء من ثمرات الرراعة وما إليها ، وهو مقدار من الثروة العامه لا يحصص مقدار مثبه في الأثم الحديثة التي تقررت فيها حصة من موارد الدونة للإنفاق عنى العجرة والشيوح ومن يستحقون العود لعير تفريط أو تقصير .

ومن الأبات لمتقدم بعلم أن المستحقان للركاة ثمانية أصناف هم (١) المقراء وهم الدين يمكون شيئًا دول بصاب الركاة ويستنفدونه في حاجاتهم وصرور بهم و(٢) المساكين وهم الدين لا يملكون شيئًا و(٣) عمال الركاة وهم موضفو الدولة الدين يحصلونها أو يورعونها و(٤) المؤلفة قنونهم وهم المسلمون حديثو العهد بالإسلام عن تحشى عيهم العنبة أو الكمر بستألمهم الإسلام ولا بعملون ما يؤدي السلمين و(٥, الأرف، الدين يعتبدون من الأسر بالمال و(١)

المنكوبون بالمعارم و(٧) لجاهدون الدين يحساحون إلى النصصة و(٨) العرباء المقطعون عمن يعونهم ، وكل من هو في حكم هؤلاء اصطررًا إلى رعاية المجتمع وعجرًا عن ولاية أمره ينفسه ،

## \* \* \*

ولم يقصد الإسلام بفريصة الركاة أن يجعلها حلاً لمشكلة الفقر في المجتمعات الإنسانية ويفاتحل مسكلة العقر في لجنمع الإسلامي بالعمل والسعى في طنب الررق يتعاود على تدبير وسائلهما ولاة الأمر وطلاب الأعمال ويحاسب الإمام على التواسى في هذه المهمة كما يحاسب عنى التواسى في سائر مصالح الرعية ، ولاشك أن الإسلام قد صنع في حل مشكنة الفقر من أساسها صبيعه الدى لم يسمقه إليه دين من الأديان الكنائية أو أديان الحصارات الغائرة فرمه مسح عن العقر قداسته التي حللته بها عبادات الأنم وأحاطته بها في الصوامع والبيع والحارب لمنقطعة عن العمرات، ومسح عنه تنك القدامية من حدورها حين أنكر بعديب الحسند وحرمانه ، وحين رفع عن الحسد مسنة الدنس والنجاسة المتأصلة في دحيلة النكوين. فأوحب على المسلم أن يبعم بطيسات الرزق وأبكر عبيه أن يحرم مما أحل الله من منك الطيمات التي الا مقف عبد حدود الصروريات بل تتحطها إلى الربية والحمال . ومن استهال بأثر هذه النظره السليمة إلى الفقر فليتخيل كيف كالت مشكله العمر تساس للعلاج لين أناس ينظرون إليه نظرة المقلبس ويتطرون إلى مشاع الحسند نظره الزراية والتدبيس؟ وليتحيل الفارق البعيد بين محتمع يعمل على تعطيم الفقر واعتبار العمل في طلب الرزق عطاً تبتني به الروح من عواية الحسم الردول ، وبين محتمع يعمل عني إيجاب السعي ويبوم أساءه على تحريم الطيبات والرهد في الدبيا ، ويؤحد الإسمان إدا مدايده بالسؤال وعبده قوت يكميه مؤبة السؤاب

إن لإسلام فيد حاء بالوسيلة التي لا عنى عنها في مكفحة العفر وحل مشكلته يوم حعله صرورة لا تناح للمسلم إلا كما بناح الصرورات التي لا حبلة فيها ولا حتيار معها وإعا فرض الركاة بن أصابتهم تنك الصرورات وأفعدتهم عن السعى واستنفذو مع المحتمع كل حبله في تدبير العمل لمستطع ومن

تم يكن منهم مستطبعًا عملاً بتدبير من الإمام أو بتدبير من نفسه فهو مكفول الرزق عا تحبيه الدوله من حصة الركة حفَّ معلومًا يتفاصونه من الإمام والا هوادة فيه .

وليست حصة الركاة بالفدر الصعير عبد المقاربة بينها وبين الحصة التي تحصص من ثروة الأمة في مختمعات احديثة بالإنفاق على العجرة والشيوح واسقطعين عمل يعولهم ، فإنها كما هو معنوم - تصارع حرءًا من أربعين حزءًا من ثروة الأمة في كن سنة ، أو تصارع عشر الثمر بن لرزاعية وما إليها ، وليس في محتمع من اختمعات - حتى الشيوعية منها من يريد على هذا القدر في الإنفاق على دوى الحاحثات من العجرة والشيوح إلا أن الإسلام مع هذا لم يقصر الإحسان على فريضة ألوكاة ولا أسقط عن القدرين واحب العوث من يعرقونهم ويقدرون على إمدادهم ما يعينهم على شدائدهم إد بسبت الركاة هي يعرقونهم ويقدرون على القادرون على الإحسان الدى ما يصبعه المحسود القادرون على الإحسان الدى موعدة المعلوم

ورده العصلات مشكلة العقر ومسكلة الطبقات على هذا النحو فالعاصلون كلهم في كفالة المجتمع والطبقات كنها عاملة مسجة بنحن مشكلتها بتصحيح أوصاعها وتوطيد هذه الأوصاع على نظام عادل في محتمع سليم

وأحر الحلول التي أسهرت عنها تجارب الفرود المتطاولة في مشكلة حرب الطبقات أن هذه المشكلة لاترال بإرالة الطبقات بن بإرالة الحرب بينها ، وإن هذه الحرب تمنع كلما تقاربت الفحوة الواسعة بين الطبقات فلا إفراط في العلى ولا إفراط في العلى ولا إفراط في العلى ولا أفراط في المقر ولا سبيل لفريق منها أن يحور على فريق سوه وقد الندع حبراء الصناعة و لاقتصاد في العصر الأحير وسيمة للنقارب بن درى الأموال وطوائف الصناع والعمال أن يشتركوا في المفلحة الكبرى متعاوبين عليها مساهمين فيها ، إما بتوبع الحصص على تفاوت مقاديرها ، وإما بتعميم المرافق التعاوية التي تتلافي فيها مدافع المتحين والمستقدين وأرباح النائعين والشراة .

وليس في هذا الحل شرط من شروصه لا تيسره بعاليم الإسلام ووصاياه قإن

التعاول أدب من أدابه يأمر به الناس حميث وتندب بنتيبيه إليه أمة تتواصى المعروف وتتناهى عن المكر .

﴿ وَتَعَاوِئُوا عَلَى الْبَرِ وَالْتَقُوى وَلَا تَعَاوِنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْغُدُّوَالَ ﴾ [المائدة. ٠] ﴿ وَتَوَاصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصُوا بِالصَّبِرِ ﴾

. . .

وواجب الكبار فيه كواحب الصعار - فيس من لمسلمين كبير لا يرحم الصعبر وصعير الا يوقر الكبير كما جاء في اخديث الشريف " اليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصمير ويأمر بالمعروف وينه عن التكر "

وإنه لمما يبسر هذه التعاول من طوائف الأمة أن تقرر فيها كفالة الصعفاء فرصًا محسومًا عنى الشادرين ، وأن يمتنع حبس المال في أيدى فريق من الساس فلا إفراط في العنى ولا إفراط في الفاقة ، ولا استثنار ولا حرمان

ولا تحل مشكلة الطبقات بالرأى أو بالواقع إلا على هذه البحو الذى ينتهى إلى إرالة حرب الطبقات ولا يسهى إلى إرالة الطبقات فالعالم بحير مادم هيه أبواع الكفايات وقورق المربيا والصفات، ومادامت هذه الأبواع والقوارق فيه يتمم بعضها بعضاً ويجرى بعضها على معونة بعض والعالم على شر ما يكود إدا رل فيه كل حلاف بوول الأداة المحتف عليها " يتبازع الناس الأبوال فترول الأموال، ويتبارعون الحكم فيزول الحكم ، ويتنازعون الحرية فترول الحرية ، وما هم في الحق بقادرين على إرالة شيء واحد يتتازعون عليه ، هو أرالوا فوارق الأرزاق لم يربلوا الموارق بينهم عنى الذكاء والعماء ، أو على القوة والصعف أو على الحاه والخمول ، أو عنى الوسامة والدمامة ، أو عنى الدرية والعقم . ولو أنهم أرالوه لزالوا أحمعين ، وتكنهم بوحمة الله .

﴿ وَلَا يَرَالُونَ مُحْتَلَفِينَ ﴾

[114.]





شرع الإسلام العنق ولم بشرع الرق ، إذ كنان الرق مشروعًا قبل الإسلام في القوائين الوضعية والدينية يجميع أنواعه ارق الأسر في الخروب ، ورق السبي في عارات الفنائل بعضها على بعض ، ورق النبيع والشراء ، ومنه رق الاستندامة أو الوقاء بالديون

وكانت اليهودية ببيحه ، ونشأت المسيحية وهو مباح فلم تحرمه ، ولم تنظر إلى تحريمه في السيد تحريمه في السيد المسيد بوطاعة سادتهم كما يطبعون السيد المسيح ، فقال في رسالته إلى أهل أفسس :

 أيها العبيد الطبعوا ساتنكم حسب الجبيد بحوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما للمسيح ، ولا بحدمة العير كمر يبرضي الباس بن كعبيد المسيح عامين مشيسه الله من القلب خادمين بنية صالحة كما للرب ليس ساس ، عالين أن مهما عمل كن واحد من اخير قدلك يباله من الرب عبد اكان أو حراء

وأوصى الرسول بطرس عمل هذه الوصية ، وأوجبها آناء الكبيسة لأن الرق كفاره من دنوب النشر يؤديها العسيد لما استحقوه من عصب السيد الأعظم ، وأصاف القديس الفيلسوف نوما الأكبويس رأى الفلسفة إلى رأى الرؤساء الديبين فنم يعترض على الرق بن ركاه لأنه على رأى أستاده أرسطو حالة من اخالاب التي حُتق عنيها بعض الناس بالفظرة الطبيعية ، ونيس عمد ينافض الإيمان أن يفتع الإنساب من الدينة بأهول نصيب

ومدهب أرسطو في الرق أن فريقًا من الناس محلوقون للعبودية لأنهم يعملون عمل لألاب أنبي ينصرف فيها لأحرر دوو لفكر فهم آلات حيه تلحق في عملها بالآلات الحامدة ، وبحملا من الساده الدين يستحدمون تلك الآلات الحبة أن يتوسمو فيها الفدرة على الاستقلال والتميير فيشجعوها ويربعوا بها من مبرة لأداة المسحرة إلى مترلة الكائن العافل الرشيد

وأستاد أرسطو - أفلاطود - يقصى في حمهوريته الفاصلة بحرمان العبيد حق لا لموطنة وإحبارهم عنى الطاعة واخصوع بالأحرار من سادتهم أو من السادة العرباء ، ومن تطاول منهم على سيد عريب أسلمته الدولة إليه ليقبض منه كما يريد

وقد شرعت احصارة اليونائية نظام الرق العام ، كما شرعت نظام الرق الحاص و تسجير العبيد في خدمة البيوت والأفراد ، فكان للهياكن في أسيا الصعرى أرقاؤها الموقوفون عليها ، وكانت عليهم واحبات لخدمة والحراسة ، ولم يكن من حقهم ولاية أعمال الكهانة والعبادة العامة

والقصى على العالم عصور لعد عصور وهذا النظام شائع في أرحائه بين الأم التعروفة في القارات الثلاث ، ينتشر بين أم الحصارة وقبائل البادية التي تكثر فيها عارات السلب والرعى ، ويقل النشارة بين الأم الرراعية عبد أودية الأنهار الكبرى كودى النيل وأودية الأنهار الهندية . إلا أن الأم في الأودية الهندية كانت تأحد منظام الطبقة المسحرة أو الطبقة النبودة ، وهي في حكم الرقيق العام من وجهة النظر إلى المكانة الاحتماعية والحقوق الإنسانية

وعنى هذه الحالة كان العالم كنه يوم مسعث الدعوة الإسلامسة من قبل الصحورة الدس فنه من يستعون هذه الحالة أو من نشعر بحاحة إلى تعديل فيها حيث يكثر الأرقاء أو حيث يقلون

فعى الملاد التى كثر فيها حدد الأرفء كانت الأوضاع الاحتماعية والاقتصادية فيها مربطة بأعمال الرقيق في البوت والرازع والمرافق العامة ، فلم يكن تعيير هذه الأوضاع نما يحطر على النال ، ولم يكن تعييرها مستطاعًا بين يوم وليله ، لو أنه حطر على بأل أحد .

وفي السلاد التي قل فيها عدد الأرقاء لم تكن هناك مسألة حاربة أو معجنة مسمى مسألة الرقيق وتستدعى من دوى الشأد اهتمامًا بالنعيبر وانتعديل

وكان عدد الأرقاء قبيلاً في البادية العربية بالقياس إلى أم الحصاره إد كان عددهم مين المسلمين الأوائل لا يريد على عدد الأصابع في البدين، هلم يكن بدعًا من الدين الحديد أن يترك الحالة في الصحراء العربية - وفي العالم - على ما كانت عليه الحالم لا يستعربها أحد، ولا يفكر أحد في نعييرها أو نعديلها ولكنه لم يتركها ، ولم يعقلها ، وتم يؤخلها بين الإعصاء والاستحساد تهواتها وفله حدواها الل حرى فيها على دأته في علاج المساوئ الاحتماعية والأحلاقية اليصبح منها ماهو قابل تلإصلاح في حينه ، ويمهد للتقدم إلى المريد من الإصلاح مع الرمن كنما بهيأت دوعيه

وبحن بحب أن بلحص ما صبعه الإسلام في هذه السألة فين أربعة عشر فريًا في نصع كنمات إنه حرم الرق حميعًا ، ولم بنج منه إلا ما هو مناح إلى الآن وقحوى ننث أنه قد صبع حير ما بعلب منه أن يصبع ، وأن الأنم الإنسانية لم تأت بحديد في هذه استألة بعد الذي تقدم به الإسلام قبل ألف وبيف وتسمائة عام

فالدي أنحه الإسلام من الرق مناح اليوم في أم الحصاره التي تعاهدت على منع الرقيق منذ الفرن الثامن عشر إلى الآد

لأن هذه لأم التي انفقت على معاهدات الرق تبيح الأسر واستنقاء الأسرى إلى أن يتم الصلح بين المتحاربين على تنادن الأسرى أو التعويض عنهم بالقداء والعرامة

وهد هو كل ما أباحه الإسلام من الرق أو من الأسر، على التعبير الصحيح وعاية ما هالك من فرق بين الناصى قبل أربعة عشر قربا وبين خاصر في القرب العشرين أن البول في عصرنا هذا تبولي الاتفاق على تبادل الأسرى أو على افتداء بعصهم بالعرامة والتعويض أما في عصر الدعوة الإسلامية فلم تكن دونة من اللول تشعن نفسها بهذا الواحب بحو رحياها المأسورين، قمن وقع منهم في الأسر بقي فيه حتى يفيدي نفسه بعمله أو عاله ، إذا سمح له الآسرون بالقداء

فمادا لو أن الدول العصرية بقيت على حطة الدول في القود السادس للميلاد؟ مادا بو أن اخروب اليوم انتهت كما كانت تنتهى في عصر الدعوه الإسلامية بعير نفاق على نبادل الأسرى ، أو على افتكاكهم من الأسر بالتعويض والعرامة ؟

كانب حالة الأسرى النوم تسنبه حالة الأسرى قبل أربعة عشر قربًا في حقوق العمل والحربة والتمتع بالمراب الاحتماعية ، وكان كل أسير يطل في موطل أسره رقيفًا مسحرًا في الخدمة العامة أو الخاصة محروفً من المساواة في حقوق المواطنة بيئة وبين أبناء الأمة العالبة

حالة كحالة الرق التي ممح بها الإسلام على كره واصطرار

ولكن الإسلام لم يقع بها في إنان دعوته ، وأصاف إلى شريعته في الرق وافل وشروطً نسبق الشريعة الدولية لم وشروطً نسبق الشريعة الدولية بأكثر من ألف سنة الإسلام إلى فرص هذا الراحب تعرف الدولة في فكاك رعياها من الأسر فقد سبق الإسلام إلى فرص هذا الراحب على الدولة فجعل من مصارف الركاة إنفاقها لا في الرقاب لا أي فكك الأسرى ، وأن يحسب للأسرى حق من القيء والعيمة كحن غيرهم من للقاتمين

وردا كان رئباط الأسرى صربه لارب في احروب الحديثة فالإسلام لم يحفله حدمًا مقصيًا في حميع الحروب الوحيف من شدته ماليسر التحقيف من شدته ماليسر التحقيف منه وجعل المن في التسريح أفصل حطتان ﴿ قَامًا مَمَّا بَعْدُ وَإِمَّا قَدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أُورُارِها ﴾ [محمد: ٤]

وحث السلمين على فنول الفدية من الأمير أو من أوليائه. •

﴿ وَالَّذِينِ يَبْتَعُونَ الْكَتَابِ مَمَّا مَلَكَتْ أَيْمَالُكُمْ فَكَتَبُوهُمْ إِنْ عَلَمْتُمْ فيهم خَيْرًا وَأَنُوهُم مِن مَّالِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ آتَاكُمْ ﴾

وقد كثرت وصابا المنى في الأرقاء فقال في نعص الأحاديث المؤوساني حبيني جمريل دارفق بالرقيق حتى ظنت أد الناس لاتستعبد ولا تستخدم وكانت من أحر وصاباه قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى وصبته المالهالة وما ملكت أعانكم الوبهي المسلمين أن يتكلم أحد عما منك فيعول العبدي وأمتى وإعا يدكرهم فيقول فتاى وفتاتي كما يدكر أباءه وبناته وكال في يعلم صحابته بالقدوة في معامله الرقيق كما يعلمهم بالفريضة الفكال بتورع عن تأديب وصبعته صوبًا بالسواك وقال لوصيفة أرسنها فأنطات في الطريق اللولا خوف القصاص الأوجعتك بهدا السواك المواك السواك .

ومن الوسمائل المردية التي محرى بها الإسلام تعلميهم العنق وتعجيل فكاك الأسرى أنه جعل العنق كفاره عن كثير من الدنوب ، كالقتل الخطأ والحبث باليمين ومحالفة قسم الطهار .

﴿ وَمِن قَتِلَ مُؤْمًا حَطْنًا فَتَحْرِبِرُ رَقِبَةً مُؤْمِنَةً وَدِينَا مُسَلَّمَةً إِلَى أَهَلِهِ إِلاَ أَن يَصَّلْقُوا عَان كَان مِن قَوْمٍ عَدُو لِكُمْ وَهُو مُؤْمِنٌ فَتُحْرِيرُ رَقْبَةً مُؤْمِنَةً وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْكُمْ وَبَيْنَهُم مِينَاقٌ فَدَيَّةٌ مُسلَّمةً إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقِبَةً مُؤْمِنةً ﴾ [النساء ١٦]

﴿ لا يُؤاحدُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكُن يُؤَاحِدُكُمْ بَمَا عَقَدتُمُ لأَيْمَانَ فَكُمَّارِتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةٍ مِسَاكِينِ مِنْ أَوْسَطَ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رفية ﴾

﴿ وَالَّذِينَ يُطَاهِرُونَ مَن بُسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لَمَا قَالُوا فَسَخُرِيرُ رَقَبُةً مِن قَبْلِ أَنْ يتماسًا ﴾

ويحسب من الردائل لمأحوده على الإنسان السيئ أنه لا يفتحم هذه العفية أو لا ينهض نهذه الفدية المؤكدة .

﴿ فَلَا الْنَحَمِ الْغَفَية (١٠) ومَا أَدْرَاكُ مَا الْعَقِيةُ (١٠) قَكُّ رَفِيةٍ (١٣) أَوْ إِطْعَامُ فِي يُومُ ذي مسْعِيةٍ (١٤) يتيماً دا مقربة (١٠) ﴾

. . .

فالعنق إدن هو الذي شرعه الإسلام في أمر الرق وأما نظام الرق بأنواعه فقد وحده مشروعًا فجرمه حميعًا ، ولم ينج منه إلا ماهو مناح إلى اليوم في نظام الأسرى وتستحيرهم في أعنال من يأسرونهم من المتفاتلين وسنق القوانين الدولية بتقريره إثر م الدونة واحب السعى في إطلاق أسراها وإعناقهم بالقداء ، وشفع دنك بالوسائل الفردية فيما بنتقل به الدمة إلى الأفراد من مالكي الأرقاء بعد وفاء الدولة بدمتها

ولا يقال هنا إنه عمر كثير أو فليل ، بل بقال إنه العمل الوحيد الذي استطيع في محاربه نظام الرق ولم تستطع أم الإنسانية ماهو حير منه في علاج هذه مسألة إلى الآل

. . .

أى شفاعة كانب لأولئك المساكان المسبس في عصر يصفونه نحق في تاريخ انعالم -بأنه عصر الجهالة والطنمات؟ لقد كانوا على كشرتهم أو هلتهم أهود شأنا من أد يحفل بهم صاحب شريعة أو ولاية ، ولم يبلغ من مسألتهم في حريرة العرب ولا في بعد من بلاد العالم أن تسمى مشكلة تلح على ولاة الأمر أن يبطرو في حله بما يرضى العبيد أو بما يرضى السادة المنحكمين فيهم كانب مسألتهم من لمسائل المعروع منها أو من مسائل العادة التي يتقبنها الباس عنى علاتها ولا يستعربون منها شيئًا يدعوهم إلى تعديلها ، بن إلى الكلام فيها فردا بالإسلام يملى لهم عنى لمحتمع حلاً كحل الطافر المتصر في كفح يسام معنونه ما لم يكن ببرضاه باحبياره ، وإد بالنظام العربي في أم خصارة بقية من بقار الأمس رهينة بيومها الموعود

شأل الأرقاء في الحريرة العربية أهول يومئد من أل يدعو ولاة الأمر إلى عناية به على قسر أو على احتيار .

وشأن الأسرى في حروب الدول يومئد كشأن الطريدة من الحيوال لا تسلم من التمزيل إلا لتعنى عباء الطية المسحرة في عبر رحمة ولامبالاة بحساب وشرائع الدبن كشرائع العرف قدوة لا يقاس عليها ما شرعه الإسلام بعبر سابقة في أمر الأمرى ولا في أمر الأرقاء

شريعة العهد القديم كما نص عبيها الأصحاح العشرون من كتاب التشية نقول للمقاتل المؤمن بها :

لا حين تقرب من مدية بكى تجاربها استنجه إلى الصلح فإن أحبتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الوجود فيها بكون لك للنسخير وتستعبد لك وإن لم تسالك بل عملت معك حرباً فحاصرها ، وإدا دفعها الرب إلهك إلى ملك فاصرت حميع دكورها بحد السيف ، وأم النبء والأطفال والنهائم وكل ما في المدينة وكل عسمتها فيعمها لنفسك ، وتأكل عبيمة أعدائك التي أعطاك الرب الهك هكدا تفعل بحميع المدن النعيدة منك حيا التي ليست من مدن هؤلاء الأم هذا أما من هؤلاء الشي بعطيك الرب إلهك بصيبًا قبلا تستسقى منها سمة ما بل تجرمها تجريًا . . . 8

وأفسى من هذا الحراء حراء لمدن التي ينجم فينها باحم بالدعوة إلى عير إنه إسرائين ، فإنها كما حاء في الأصحاح الثالث عشر من كنات التثنية

« فصرما تصرب بحد السيف وتحرم مكل ما فيها مع مهائمها بحد السيف تحمع كل أمتعتها إلى وسط ساحتها وتحرق بالبار المدينة وكل أمتعتها كاملة للرب إلهك ، فتكون ملا إلى الأبد لابسى معمد . . . .

مالقدوة في حروب الدين وحروب الفتح تعرى بالقسوة ولا تعرى بالعمو والرحمة وأحرى بعرب الحاهلية أن يكونوا في قسوة سي إسر ثيل أو أشد منهم قسوة لأنهم أهن بادية مثنهم قابدهم على كل إسبال ويد كل إنسال عليهم على كما فيل عنهم في العهد القديم فإذا علت وصايد الرق في الإسلام بالعبل الطبيعية التي تسيمها عقول منكريه فماذا يقول الدين ينكرون الدعوة الإسلامية تعصبًا لدين أحر؟ وماذا بقول الدين بنكرونها من الحاهلين للأدنال؟

يمول المكرود المتعصمون لدين عيم الإسلام إن الدعوة برمتها تلميق رحن دحال ولا بدرى كيف تسبخ عقولهم أن يكون الرسول الدحال أرفع أدبًا وأشرها حنقًا وأبر بالإسبانية الصعيفة من الرسل الصادقين

ويقول المكرون من أنصار العن الطبيعية إن الدعوة الإسلامية وليدة البلاد العربية حرحت من أطواء عقائدها وتقاليدها ومأثوراتها . ولا بدرى كيف يكون الإبهام والعموص إذا كان هذا هو التعليل والتمسير ، فإنتا لا نقول شيئًا ترصاه العقول وتستريح إليه إذا قلد إن البيئة العربية حاءت بنقيض استظر منه ونقيض المنتظر من العالم حواليها .

إن تصديق أعجب لخورق الأحدر معقول الفريقين من قبول هذا اللغو الذي صدقوه واطمألوا إليه ، وبحل بريد للدعوة الإسلامية سببها المعقول فلا برى تناقصًا بين هذا السبب وبين الواقع الذي لا عرابة فيه إلا إذا أو حبثا تحل على عقولنا أن بستعربه متعسفين .

فالعرب عنده أن يأتي وحل دحال بما لم تأت به أرفع لخصارات والديانات من قبله ، والعرب عنده أن يكون محمد منعوثًا بإرادة الأمة العربية وهي ماهي في أيام احاهلية .

أما الواقع الموافق للعقل ، ولا مناقصة فينه لمواميس الكون ، فهو أن يحلق الله

إسمادً كاملاً يلهمه احق والرشد ويعيمه إلى الهداية عليهما بعمل يستضيعه ويستضع الماس أد يمهموه متى حدث - كما يمهمود حلائل الأعمال إلا أمهم لا يستطيعون أن يتوقعوه إذا قصروه على المألوف المعهود هي سياق التاريخ

وهذا تفسيره لوصايه الرق في الإسلام ، ترتصيه عقول ونقول عن يقين إنه أقرب إلى العقل من معجرة الدجل ومعجرة النقائص لمستحيلة ، وتحسب أن لمكاترة تقصر عن الدهاب إلى الأمد الذي يدفعها إليه من لا يفرقون بين الدحل والصدق أو لا يفرقون بين الواقع والمستحيل .

. . .

وتنطوى القرود وينكشف الرمن عن أرمة الرق الكبرى في التاريخ الحديث.

إن وصايا الإسلام في مسألة الرق حولفت كثيرًا ، وكان من محالفيها كثير من المستمين ، ولكن الإسلام : عنى الرغم من هذه لخالفة للنكرة - لايضياره ولا يعص منه قصاء التحربة العملية عند الموازنة بين حناية حسيع المسلمين على الأرقاء وجناية الأحرين من أتباع الأديان الكتابية

فالقارة الأفريقية - في بلاد السود - مفتوحة أمام أساء السواحل امجاورة لها مند مثات السنين ، ولم تفتح للنجاسين من العرب إلا بعد اتصال الملاحة على ساحل البحر الأطبسي في العالم القديم والعالم لحديد

ومى أتل من حمسين سنة نقل التحاسون العربيون حموعًا من العبيد السود تبلغ عدة البائين من دريتهم العد القتل والاصفهاد وبحو خدمسة عشر مليواً في الأمريكتين عدد يصارع حمسة أصعاف ضحايا التحامة في القارات الثلاث مد أكثر من ألف سنة ، وهو فارق حسيم بحساب الأرفء يكفى بلايات عن الهاوية السحيقة في التحرية العملية بين التحاستين ، ولكنه فارق هين إلى جانب العارق في خطوط أولئك الصحايا بين العالم القديم والعالم الحديد فإن في الأمريكتين إلى اليوم أمة من السود معزونة بالسابها وحظوظه وحقوقها العملية ، وليس في علاد الشرق أمة من هذا القبيل ، لأن الأسود الذي ينتقل إليها يحسب من أهنها بعد حيل واحد ، له ما فهم وعليه ما عليهم بعير حاحة إلى حماية من البشريع أو بصوص الدساتير

## حقوق الحرب



شاع عن الإسلام أنه دين السيف، وهو قون يصح في هذا الدين إذا أزاد فائله أنه دين يصرص الحمهاد ومنه الحمهاد بالسلاح ، ولكنه علط بيِّل إذا أريد به أن الإسلام قد التشر لحد السيف أو أنه يضع العتال في موضع الإقداع

وقد فطن بسخف هذا الأدعاء كانت عربي كبير هو توماس كارليل صاحب كتاب ه الأبطال وعبادة البطولة ، فإنه اتحد محمدًا عليه السلام مثلاً لبطولة النبوة وقال مامعناه

« إن تهامه بالتعويل على السيف في حمل الناس على الاستحابة لدعوته سخف عير مفهوم. إذ ليس عا يحور في الفهم أن يشهر رحل فرد سيفه ليقس به الناس أو يستحيبوه لدعوته ، قادا آمن به من بقدرون على حرب حصومهم فقد أمنوه به طائعين مصدفين وتعرضوا لنحرب من أعدائهم قبل أن بقدروا عليها ه

والواقع الثابت في أحبار الدعوة الإسلامية أن لمستمين كانوا هم صحابا القسر والتعديب فبل أن يقدروا على دفع الأدى من مشركي قريش في مكة الكرمة ، فهجروا ديارهم وتعربوا من أهليهم حتى بلغوا إلى الحسلة في هجرتهم ، فهل بأسول عبي أنفسهم في مدينة عربية قبل النحائهم إلى لانتُرب؛ وإقامتهم في حوار أحوال السي على مع ما بين المدينتين من السافس الدي فيح للمسلمين بينهما تعرة للأماد؟ وتم يكن أهن يثرب لبرحبوا عقدمهم لولا ما بين القبينتين الكبيرتين فيها ه قبيلي الأوس والحررح ، من براع على الإمارة فتح بينهما كعلك ثعرة أحرى يأوى إليها المستمون بعد أن صاق بهم حوار الكعبة ، وهو الحوار الذي بم بصق من قبل بكل لائديه في عهد الحاهلية

ولم يعمد السلمون قط إلى القوه إلا محاربه القوه التي تصدهم عن الإفاع ، فإذ، رصدت لهم الدولة القويه حبودها حاربوها لأن أنفوة لانجارت بالحنجة والسنه ، وإدا كموا عنهم لم يتعرضوا بها بسوء

بدلت ساهوا الحبشه ولم يحاربوها ، وبدلك حاربوا المرس لأن كسرى أرسل إلى

عامله في اليمن يأمره بتأديب النبي أو صوب عقه وإرسال رأسه إليه ، وحاربوا الروم لأنهم أرسلوا طلائعهم إلى تبوك فبادرهم النبي و النجريد السرية المشهورة إلى تحوم اختجاز الشماليه ، وعادت السرية بعير فتال حين وحدت في تبوك أن الروم لا يتأهون للزحف على بلاد العرب دلك العام

ولم يفاتح السى عَنِينَ أحدًا بالعداء في بلاد الدولتين إما كتب إلى الملوك والأمراء يبلعهم دعوته بالحسسى ، ولم تقع الخرب بعد هذا البلاع بين المسلمين وحنود الفرس والروم إلا يعد تحريصهم القبائل العربية في العراق والشام على عرو الحجار وبعدادهم العدة لفت ل المسمى وقد علم المسمون بإصوارهم عنى اعتبام الفرصة العاجلة لماعتنهم باحرب من أطراف الحريرة ، ولولا اشتعال كسرى وهرقل بالفتى الدحلية في بلادهما لبوعت المسمود بنث الحرب قبل أن يتأهبو المدافعتها أو المحصن دونها

وهي الحريرة العربية لم تقع حرب بين المسلمين وقنائلها إلا أن بكون حرب دفع أو منادرة إلى اتقاء الهجوم المبيب هي أرض تلك العنائل، وكانب العناؤة ساقرة بين المسلمين ومشركي قريش لا يكسمها المشركون ولا يواربون فيها ولا يحفون ألهم عقدوا المبيه على الإيفاع عجمد وأصحابه وقص العرب من حوله ويداء كل من يدخل منهم في دينه فلم تكن بين المسلمين والمشركين حالة غير حالة الحرب إلا في أيام صلح الحديبية، ثم عادت الحرب سنحالاً بين المريقين حتى تم فتح مكة وانتقبت الحرب من قتال سافر بين المشركين والسلمين إلى قتال بالدس والمكيدة بين هؤلاء ورمرة المنافقين وقد حرص الإسلام على تسمنة كل عدو من أعداقه باسمه لا يعدوه ولم يحفظ بين حرب الشوك وحرب النفاق الأنه لا يحاسب على العداوة بالبيات كما يحاسب على العداوة الأعمال أما قبائل الحريرة العربية في قريش بلا المرابية الإسلام إلا حرب دفاع أو حرب مبادرة لاتقاء الهجوم من حاسها علم يحاربهم الإسلامية في يلاد العرب معروفة محفوظة بأسبابها ومقدماتها ، وكلها كما أحصاها المؤرح العصري أحمد ركى ناشا حروب دفع واتقاء هجوم وكلها كما أحصاها المؤرح العصري أحمد ركى ناشا حروب دفع واتقاء هجوم

۱ وبدكر من بعد بنك عروة بنى قبيقاع من يهود المدينة ، فقد حاربهم السلمون ليقصيهم العهد يعد عروة بدر الكبرى وهبكهم حرية سيده من بساء الأنصار ، ثم عروة ينى عظمان ولم يحرج السلمون لقبالهم إلا بعد أن علموا أن بنى ثعلبة ومحارب

من عطفان تجمعوا برئاسة دعثور الخاربي للإعارة على لمدينة - ثم سرية عاصم س ثابت الأنصاري وكنابوا مع رهط عصل والعارة الدين حابوهم ودبوا عبيهم هديلاً فوم سفيان بن حالد الهدائ الذي فتله عبد قله بن أنيس، ثم سريه المثلر بن عمرو وهم منتعون رجلاً يسمون القراء أحدهم عامر بن مالك ملاعب الأسنة لطمعه في هذاية قومه وإيمانهم فلم يرع قومه حواره وفتلوا القراء ، ثم عرزة بني النصير من يهود المدينة ودلك لنقصهم العهد وإلقائهم صحرة على النبي ﷺ لما كان في ديارهم ، ثم غروة دومة الحند، ولم يحرج المسلمون إلا ما علمو أن في ذلك المكان أعبرانًا يقطعون الصريق على نداره ويربدون الإعبارة عني بلدينة ، ثم غيروة بني الصطنق وهؤلاء من سحدوا المشركين في أحد ، ولم يكتفو بدلث بن أرادوا حمع الجموع للإعارة على المدينة ، ثم عروة بني قريطة من يهود المدينة لنقصتهم العهند واحتماعهم مع الأحراب ، ثم عروة الخسرق وكانت مع الأحراب الدين حاصروا المدينة ، ثم عزوة سي خيان لقتلهم عاصم س ثبت وإخوامه الذين حرن عليهم رمبول الله عليه ، ثم عروة الغابة لإعارة عيينة بن حصن في أربعين راكنًا على نقاح لنسي ﷺ كانت ترعى العابة ، ثم سرية محمد بن مسلمة إلى القصة لما بلغ المسلمين أن يسك التوضع باسًا يريدون الإغارة على بعم السلمين التي ترعى بالهبيشاء ، ثم سرية ربد س حارثة لمعاكسة سي سليم الذين كانوا من الأحزب يوم لحندق، ثم سرية ريد كبدلك للإعارة على منى فزارة الدين تعرضوا له ، ثم سرية عمر بن الحطاب لما بنع المسلمين من أن جمعًا من هوازن يظهرون العداوة للمسلمين ، ثم سرية الشبر الن سعيد ١١ بلعهم من أن عيينة بن حصن واعد حماعة من غطفان مقيمين بقرب خيس للإعارة على المدينة علم سوبة عالم البيثي ليقتص س سي مرة بقدك لأبهم أصابوا سرية بشير بن سعد ، ثم غروة مؤتة وكانت لتعرض شرحسين بن عمرو العساني للحارث بن عمير الأردى رسول النبي ﷺ إلى أمير نصري بحمل كتابًا وقبله إناه، ولم يقتل للسي ﷺ رسول عيره حتى وحد لسك وحدًا شديدًا اللم سرية عمرو بن العاص لما بلغهم من أن حماعة من قصاعة يتحمعون في دنارهم وراء وادى القرى للإعارة على المدينة ، ثم مدرية على بن أبي طالب لما بلعهم من أن سي متعد بن بكر بحمعون الحموع لمساعدة يهود حيير على حرب السلمين ، ثم عروة حيير لأن أهنها كانوا أعظم محرص للأحراب ثم سرية عبدالله بن رواحة لما بنعهم من أن باين رزام رئيس اليهود

يسعى في تحريص العوب على قتال استميل ، ثم سرية عمروس أمية الصمرى لقتل أسي مسعيال حراء إرساله من يعتل النبي ورجي عبراً ، ثم حرب العراق له ارتكب كسرى عدما أرسل إنيه كاب عرض عليه فيه الإسلام ، فإنه مزق الكتاب وكست الى بارال أمير له باليمن يقول له أد بعني أن رجلاً من قريش خرج بمكة يرعم أنه بني فسر إليه باستنبه فإل تاب وإلا فابعث إلى برأسه . أيكتب إلى هذا الكتاب وهو عندى ؟ و فيعث بارال بكتاب كسرى إلى النبي وربي عبرا المان بامره أن سعت الى كسرى الله شاهنشاه بعث إلى الملك بارال بأمره أن أن سعت المن من بأتي بث ، وقد بعث اليك في أبيت هلكت وأهلكت قومك وخربت بالادك في بالدك عبرا أبيت هلكت وأهلكت قومك وخربت بالادك في بالدك من بأتي بث ، وقد بعث اليك عبر أبيت هلكت وأهلكت قومك وخربت بالادك في بلادهم ، ثم عروة تبوك لما بلغ مصوصاً وقد كنال للعرب ثارات كثيرة في دمة العنجم ، ثم عروة تبوك لما بلغ بلسلمين من أن الروم حمعت الجموع تريد عروهم في بلادهم ، وقد أعقبها فتح الشام والقسم الأعظم من دولة الروم »()

. . .

فهذا حق السيف كما استخدمه الإسلام في أشد الأوقات حاحة إليه

حق السبف موادف لحق الحياة ، وكنَّ ما أوحب الإسلام فإى أوحمه لأمه مصطر إليه أو مصطر إلى التحلى عن حقه في الحياة ، وحقه في حرية الدعوة والاعتقاد فإن يكن درءً للعدوان والاقتيات على حق الحياة وحق الحرية فالإسلام في كلمتين هو دين السلام .

وأيسر من استقصاء الحروب وأسمانها في صدر الإسلام أن نفق نظرة عامة على خريطة العالم في الوقب الحاصر لنعلم أن السيف لم يعمل في انتشار هذا الدين إلا القليل عا عمله الإقدع والقدوة الحسنة فإن النلاد التي قلت فيها حروب الإملام هي البلاد التي يقيم فيها اليوم أكثر مستمى العالم ، وهي بلاد أندونيسية والهند والعبين وصواحل انقارة الإفريقية وما يليها من سهول الصحاري الواسعة فإن عدد المسلمين فيها قريب من تلثمائة مليون ، ولم يقع فيها من الحروب بين المسلمين وأساء الناك السلاد إلا القليل الذي لا يحددي في تحويل الالاف عن دينهم مله علايين ،

<sup>(1) -</sup> تخاصرة السابعة من الحاصرات الإسلامية

وبقرن بين هذه الملاد والبلاد التي اتجهت إليها عروات مسلمين لأول مرة في صدر المدعوة الإسلامية وهي ملاد العراق والشام . فإن عند المسلمين فيها اليوم فلما يربد على عشرة ملايس يعيش ميسهم من احتاروا المقاء على دينهم من السيحيين واليهود والوثيبين أو أشباه الوثيبين ومن المهيد في هذه الصدد أن معقد المقاربة من الملاد التي قامت فيها الدولة المسيحية من القارة الأوروبية علم يبق في هذه القارة أحد على ديمه الأول قبل دحول المستحبة ، وقد أقم المستمون قرود هي الأملس وخرجوا منها وأساؤها البوم كلهم مسيحيون

وأنهع من الإحصاءات والمقاربات أن نتمهم دحيلة الدين من روحه التي تصبغ العقيدة صبغتها فيما يعبه المتدين على قصد منه أو فيما يساق إليه بوحى من روح دينه كأنه عادة مطبوعة لا يلسف إلى قصده منها وروح الإسلام في العلاقة من المسلم ومن ربني الإنسان مشف عنها كل أيه وردت في القرآن الكريم عن حكمة الاحتماع من أكبر الجماعات إلى أصعرها ، ومن حماعة النوع الإنساني في حملته إلى جماعه الأسره ، وطبيعة الاحتماع في كل محبوق إنساني منذ بكوينه في أصلاب أبائه وأحداده في هي حكمة الاحتماع في الشعوب والقبائل؟ وما هي حكمة الاحتماع في الشعوب والقبائل؟ وما هي حكمة الاحتماع في تيال الأسرة؟ وما هي حكمة الاجتماع في حلق الإنسان في نظر أمه ؟

حكمتها كنها فيما يتعلمه السلم من كتابه أنه وشيحة من وشائع لمودة والرحمة ، وسنيل إلى التعارف والتقارب بإن العرباء

والتعارف هو حكمة التعدد والتكاثر بين الشعوب والقبائل من أساء أدم وحواء : ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرِ وَأَنتَىٰ رَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ﴾ [ الحجرات ١٣]

والمودة والرحمة هي حكمة الاجتماع في الأسرة :

﴿ وَمَنْ آياتِهِ أَنْ خَلِقَ لَكُم مَنْ أَنفُسكُمْ أَرْواحًا لَتَسَكُنُوا إِلَيْهَا وَحَعَلَ بَيْنَكُم مُودُةً وَوَحْمَةً ﴾

والبسب هو حكمة الاحتماع من حلق الإنسان مند تكوينه في صلب أبيه

﴿ وَهُوَ الَّذِي حَلَقَ مِنَ الْمَاءَ بَشَرَا فَجَعَلَهُ سَبًّا وَصَهْرًا ﴾ [ الفرقات ٤٠]

و لمؤمنون إحوة ، والناس إحوال من ذكر وأتثى ، وشر مابحشاه الناس من ردائلهم أنها تلقى بينهم العدارة والبعضاء

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْعَادُ أَن يُوقِع بِينَكُمُ الْعَدَاوَةُ رَالْبَغُصَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴾ [المائدة ١٠٠]

والعداوة والمعصاء هما الحراء الذي يصيب الله مه من ينسود أياته ويكفرون بنعمته ، وهما الحراء الذي أصاب الله به أهل الكناب بعد ما حاءهم من البيناب فصلوا عن سوائه ولم بنق لهم من دينهم عير اسم يدعونه

﴿ وَمَنَ اللَّهِ مِنَ قَالُوا إِنَّا مِصَارِيْ أَحَدُمَا مِيثَاقَهُمْ فَنسُوا حَطًّا مَمًّا دُكُرُوا بِهِ فَأَعْرِيًّا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالنِّعْصَاءَ إِلَى يَوْمَ الْقَيَامَة ﴾

﴿ وَقَالَتَ الْيَهُودُ يِدُ اللّهِ مَعْلُولَةٌ عُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعِبُو بِمَا قَالُو بَلْ بِدَاهُ مَبْسُوطَتَانَ يُعِمَّ كُنِف يَشَاءُ ولِيزِيدَنَ كَثِيرًا مَنْهُم مَّا أُسِلَ إِلَيْكَ مَن رَبِّتَ طُعْيانُ وكُفْرًا وٱلْقَيْنَا مَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةَ كُلُمَا ٱوْقَدُوا بَارًا لَلْحَرْبِ ٱطْفَاهَا اللهُ وَيَسْعُونَ في الأرْض فسادًا واللَّهُ لا يُحبُ الْمُفْسِدِينَ ١٤٠٤ ﴾ [ المائدة ١٠٠]

. . .

ولا حماء بروح الدين كما توحيه إلى وحدان المسلم هذه الايات وما في معناها من كلمات كنابه ويها نلهمه أن المودة والرحمة حكمة الله في حلقه ، وأن العداوة والنعصاء عقاب لمن يصلون عن حكمته ومعنة السوء التي تستدرجهم إليها الرذينة والمعصية ومن أمن بالله عنى هذي هذا الدين فقد أمن بإله يرضيه من عباده أن يسلكوا مبيل المودة والسلام ، ويسخطه منهم أن يسلكوا سبيل العداوة والعدوان

وقد تعددت أراء المشترعين وأصحاب لآراء في القوامين بين طائفة ترى أن الإنسان مطبوع على الشراء وأن حالة الحرب هي الحالة الطبيعية بين الباس حتى تتصور بينهم حالة عيرها من أحوال المصالحة والتراضي على المسلة والأمانة ، وطائفة ترى أن الإنسان - نظيفة المحدوق وديع يدفعه الخوف والحاحة إلى المشاكسة فيتعدى على كره وبصد العلوان على كره وتجرى عادية على وقاق ما تمية عليه معيشة الأمن والرحاء أو معيشة القنق والاصطراب

والإسلام دين يبطر إلى هذه الشكنة نظرة الدين ولا يعتبه الواقع ليحمله مثلاً مختارا للملاقة مين الناس من يعنيه الواقع ليختار لهم ساهو أحدر باحتيارهم وأصلح لشئون أفرادهم وحماعاتهم ، ويروضهم على أن يكونوا حيرٌ من الواقع فيما يطيقونه وينفعهم أن يطيقوه

مالعالامة بين الناس في دستور الاسلام علاقة سلم حتى يصطرو إلى الحرب دماعًا عن أنفسهم أو اتفاء لهجوم تكول البادرة فيه صربًا من الدفاع عالجرب يومئذ واجبة على المسلم وجول لاهوادة فيه ، وهو مع وجوبها مأمور بأل يكتفى من الحرب بالقدر الذي يكفل له دفع الأدى ، ومأمور تأحيرها مانقيت له وسيلة إلى المسر والمسالمة ، ويتكرر هذا الأمر كلما تكرر الإدن بالقتال والتحريص عليه ، وكن تحريص أمر به ولى الأمر في القرآل فهو التحريص على تحييد الحدد وحص العرائم على حرب لم يتى له منعيد عنها ، ولا غرص له منها إلا أن يكف بأس المعتدين عليه وعلى قومه ، ثم لا إكراه به في هذه الحرب على متطوع لقتال أو مجدة وهذا هو موضع التحريص هي قوله تعالى :

﴿ فَقَاتُلُ فِي سَبِينِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلاَ نَفْسَكَ وَحَرَّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفُ يأسَ الَّذِينِ كَفُرُوا وَاللَّهُ أَشَدُ بَأْسًا وَأَشِدُ تَكِيلاً (٨٦) ﴾ 1 النساء ١٨١

أما أو صر القمال فمن آياتها في القرآن الكريم ماورد في سورة البقرة

﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونكُمْ ولا نَصْتَدُوا إِنَّ اللَّهِ لا يُحبُّ الْمُعْتَدِينَ ١٩٠٠ ﴾

﴿ فيمن اغتدى عليكُمْ فاغتدُوا عليه بمثل ما اغتدى عليكُمْ واتَّقُوا الله ﴾ [البقرة: ١٦٤]

وفى سورة النحل

﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحَكُمةِ وَالْمُوعْظَةُ الْحَسَةُ وَجَادِلْهُم بِاللَّتِي هِي أَخْسَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن صَلَّ عَن سَبِيلَهُ وَهُو أَعْلَمُ بَالْمُهُنَّدِينِ (٢٤٠) وإِنَّ عَاقَبْتُمْ فَعَاقَبُوا بَمِثْلِ مَا عُوقَيْتُم بِهُ وَلَئِن صِبرْتُمْ لَهُو حَيْرٌ لِلصَّابِرِينِ (٢٤١) ﴾ [الحل ١٢١، ١٢١] وفي سورة الأيفال :

﴿ وَإِنْ جَمَعُوا لَلسُّلُمُ فَاجَمَعُ لَهَا وَتُوكُنُّ عَلَى لَلَّه ﴾ [ لأمعال ٦] وفي سورة السساء

﴿ فَإِنَّ اعْتَرَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَتِلُوكُمُ وَأَلْقُواْ إِلَيْكُمُ السَّلَمِ فَمَا جَعَلَ اللَّهِ لَكُمْ عليهم سَبِيلاً ١٠٠٠)

. . .

أم المشركون الذين لم يصدوا المسلمين عن دينهم ولم ينادئوهم بالعدوان فبلا حرج على المسلم أن يسر بهم ، ويعندل في متعامشهم ، وأن يتعاهدهم ويوفي لهم عهدهم إلى مدته ، وإني أن ينقصوه محالفين عا عنهدوا عليه إن لم يكن له أجل محدود

﴿ لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينِ لَمْ يَقَاتَلُوكُمْ فِي الدّينِ وَلَمْ يُحْرِجُوكُم مَن ديوكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُفْسطُوا إِلِيْهِمُ إِنَّ اللَّه يُحِبُّ الْمُقْسطِينِ ﴿ إِنَّمَا بِنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينِ قاتلُوكُمْ فِي الدّينِ وأخْرَ حُوكُم مَن دَيَارِكُمْ وَظاهرُوا على إِحْراحِكُمُ أَد تَوَلُوهُمْ ومن يتولَّهُمْ فأولَاك هُمُ الظَّلُونِ ۞ ﴾ [المتحنة ١٥]

. . .

﴿ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهِدَتُم مِن الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمُ أحدًا فأتمُوا إليهم عهدهُم إلى مُدِّتهم إِنَّ اللَّه يُحتُ الْمُتَقِينِ ﴾ [التوبة. ٤] ولم يحمل الإسلام وقاء المعاهدين معهودهم تدبيرا من تدبيرات السياسة أو صرورة من صروراتها التي تحور فيها المراوعة عبد القدرة عليها بن جعله أمانة من أمانات العقل والصمير وحلفً شريفًا يكد الخارج عليه أن يحرج من أدميته ويسلك في عداد السائمة التي لا ملامة عليها :

﴿ وَأُوْقُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهِدَتُمْ وَلَا تَنقُصُوا الأَيْمَانَ بَعْدِ تُوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلْكُمْ كَفِيلاً ﴾ عَلْكُمْ كَفِيلاً ﴾

. . .

﴿ كَيْفِ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عند لله وعند رسوله إلا الدين عاهدتُم عند المسجد لحرام فما استفاموا لكم فاستقيمو لهُم إنا الله يُحبُ المتقين ﴾ [التوبة ٧]

. . .

ومن توكيد الإسلام لواحب الوفاء بالعهد أنه يحرم على المسلمين أن يستبيحوا الانتصار للقوم منهم يستنصرونهم في الدين إذا كان بينهم وبين أعداء المستنصرين لهم عهدوميثاق:

﴿ وَإِنْ اسْتَصَرُوكُمْ فِي الدِّينَ فَعَلَيْكُمُ النَّصَرُ إِلاَّ عَلَىٰ قَوْمٍ بِينَكُمْ وبَيْهُم مَيْنَاقٌ ﴾ [٧٧] [الأنفال ٧٧]

. . .

ولا يبيح الإسلام لولى الأمر أن يستحدم السيف فيما شحر بين السلمين من براع يحاف أن يفضى بينهم إلى القمال إلا إدا نغب طائعة منهم عنى الأحرى فله بعد استنقاد لحينة في الإصلاح بينهما أن يقائل لفشة الناعية حتى تكف عن بعيها : ﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِينِ اقْتَتَلُوا فَأَصْلُحُوا بِيْنَهُمَا فَإِنْ بَعْتُ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتَلُوا التي تَبْعِي حَتَىٰ نَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللّهُ فَإِنْ فَآءَتُ فَأَصْلُحُوا بِيْنَهُمَا بِالْعَدُلُ وَأَنْسِطُوا إِنَّ اللّه بِحِبُ الْمُقْسِطِينَ ۞ ﴾ [الحجرات ٤]

وفيهما عندا العبلافية التي تبعيقيد بين المسلمين وأنده دينهم ، أو بينهم وبين المعاهدين لا تكون الأمة التي لا ترتبط بالدين ولا ترتبط بالعهد إلا عدوا يحاف صرره ولا يؤمن حاسه إلا عني وحه من الوجهين أن يقبل الدين أو يقبل اليثاق

والإسلام يسمى بلاد هذا العنو « دار حرب » لأنها بلاد لاسلام فيها للمسلم ، ويعرق من حقوقها وحقوق السلمين أو حقوق للعاهدين ، ولايعترف لها بهذه الحقوق أو تنك إلا أن تدين بالإسلام أو تقبل الصلح على عهد متفق عليه .

وليس معنى هذه التقسيم الطبيعي في الحقوق أن الإسلام يكره القوم على قوله إد إن نص القرآن الكريم يمح الإكراه في الدين "

﴿ لا إِكْرَاهُ فِي الدَّينَ قَد تَبِينَ الرُّشُدُ مِن الْعِيِّ فَمِن يَكُفُرُ بِالطَّاعُوت ويُؤْمِنَ بِاللَّهُ فقد استمسك بِالْعُرُوةِ الْوُتْقِي لا الصصَّامَ لَهَا وَاللَّهُ سميعٌ عليمٌ ﴾ [البقرة ٢٠١]

ولكن معنى تقسيم البلاد إلى بلاد سلم وبلاد حرب أن بلاد الحرب لابدحل في السلم إلا إدا فيلت الدين أو تعاهدت عنى الصلح بقيبال أو بعير قبال وبأبي طبيعة الأمور تصبيمًا لحفوق السنم والحرب عير هذا التقسيم

ومتى وقعت الحوب فلا قتال لأحد عير المقاتلين وو كان من بلاد الأعداء ، ولم يكن السي عليه السلام وحلفاؤه يتركون المقاتلين من المسلمين المتوجهين إلى الحرب بعير وصاية مشددة يحاسبونهم عنيها فيما يتبعونه من حطة قبن الرعايا المسلمين من أعدائهم ، وحلاصة هذه الوصايا كما أحملها الخليفة الأول أبو بكر الصديق ، فألا تحوثوا ولا تعدروا ولا قتلوا ولا تقتلوا طفلاً صغيرًا ولا شيخًا كبيرًا ولا امرأة ولا تعفروًا بحلاً ولا تقطعوا شنجرة مشمرة ولا تدبحوا شاة ولا بقرة ولا نعيرًا إلا لمأكلة ، وسوف تحرف بأنوم قد فرعوا أنفسهم للصوامع فدعوهم وما فرعوا أنفسهم له .

وتشتمل تعاليم لإسلام على أحكام مفصلة لكل حالة من الحالات التي

تعرص بين لمتحاربين في أثناء القبال أو بعده ، وهي حالات الأماك و لاستثمال والمهادية والموادعة والصبح على معاهدة .

> هالأمان هو « رفع استماحة اخرابي ورقه وماله حين فتاله أو العرم عليه » والاستثمال هو « تأمين حربي ينزل لأمو ينصرف بالقصائه »

والمهادية « عقد بسلم مع حربي على السابة مدة بيس هو فيها على حكم الإسلام 1 .

والموادعة العقد غير لام محتمل النقص ، للإمام أن يسده حسب قوله تعالى ﴿ وإمَّا تَحافلُ مِن قَوْمِ حِيانَةً فَالِلَّهُ إِلَيْهِمُ عَلَىٰ سواءٍ ﴾ أن يسده حسب قوله تعالى بنعه الفائد إلى جنده وإلى الأعداء وهم على حكم الأمان حتى يعدموا بانتهاء الموادعة (١)

والوقاء بالشرط لتمق عيه في كل حاله من هذه الحالات فريضة مؤكده بنصوص القرآن الكريم ، ونصوص الأحاديث الندوية ، تقدمت بها الأمثلة في معاهدات النبي عيه السلام ، ومعاهدات حلفائه رصوان الله عليهم ، وأشهرها عهد اخذيبية قس فتح مكة وعهد بيت المقدس بعد فتح الشام

ماليى عيه السلام قد اتفق عبى عهد الحديث بعد هجرته من مكة بست سوات، وكان يريد الكعبة معتمرًا مع طائفة من صحبه فتصدى له المشركون وحالوا بيه وبين البيت الحرام، فقال البي عليه السلام لرسولهم «إنا لم بجئ لقتال أحد، ولكن حشا معتمرين وإن قريش قد بهكتهم الحرب وأصرت بهم فين شاءوا ماددتهم مدة ويحلوا بيتى وبين الناس، فإد شاءوا أن يدحلوا فيما دخل فيه النس فعلوا وإلا فقد حموا، وإن هم أبو فوالدى نفسى يبده الأقاتلتهم على أمرى هذا حبى بمود سالفنى وبنفان الله أمره ثم أنقدت فريش رسولها سهين بن عمرو العامري قابق مع النبي عليه السلام على أن يرجع النبي وصحبه قلا يدخلوا مكة بنك المسة ، فإذا كانب السنة القادمة دحوه فأقاموا فيها ثلاثًا بعد أن بحرج منها

<sup>(</sup>١) سورة الأنقال الآيه (٨٥)

<sup>(</sup>٢) بر كم البنائع بلكات بن وشرح حدود الإمام الأكبر للتوسين وراد انعاد لابن العيم

فربش ، وتهدنوا عشر سنى لاحرب فيها ولا أعلال ولا أسلال ، ومن أتى محمدًا من فريش بعيبر إدن ولينه رده إليهم ، ومن أتى قبريشًا من مسلمين لم يردوه ، ومن تكثر المسلمون هذا الشرط فقال عينه السيلام بعم إنه من دهب منا إليهم فأبعده النه ، ومن حامنا منهم فيجعل الله له فرحا ومحرحًا ، ومن أحب منهم أن يدحل في عقد قريش وعهدهم دحل فيه .

ثم أحد النبى عليه السلام في إملاء العهد وانتدأه لا سم الله الرحمى الرحيم " فأبي سهمل بن عمرو أن بندأ العهد بهذه الفاتحة الإسلامية وقال بن يكتب ا باسمك النهم فأحابه النبي إلى ماطنب ومضى يملى قائلاً هذا ماقاصي عليه رسول الله فقال سهيل والله لو كنا نعم أنث رسول الله ماصدداك ولاقاتلناك ، ولكن اكتب اسمك وسم أبيك

وبيسما هم يكتبون العهد لم يفرعوا منه أقبل أبو حندل بن منهيل ين عمرو يرسف في الفيود فرسى بنفسه بين المسلمين ، فعال سهيل ، هذا يامحمد أول ماأفاصيث عليه وأحد بتلاييب ولده ، فقال النبي لأبي حبدل باأن حبدل! قد خت القصيه بيننا وبينهم ولا نغدر . » ومضى النبي وصحبه على رعاية عهدهم حتى نقصته قريش وأمدت بني بكر بالسلاح والأرواد في حربهم لحراعة فأصبح المسمون في حل من نقص ذلك العهد ، وعمدو إلى مكة فاتحين فقتحوها بعد ذلك بقليل

أم عهد بيت لمقدس فعلك هو العهد الذي كتبه الخليفة عمر بن الخطاب لأهل يبلياء ، وهو أشهر العهود في صدر الإسلام بعد عهد الحديثة ، وفيه يقول الخبيفة العظيم " لا إنه أعطاهم أمانًا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم ومنقيمها وبريشه وسائر ملته ، وإنه لانسكن كنائسهم ولاتهدم ولاينقص منها ولا من صبيهم ولا من شيء من أموالهم ، ولا يكرهون على دينهم ولا يصار أحد منهم ، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود وعلى أهل يلياء أن يعطوا الحربة كما يعطى أهل المدائر ، وأن يحرجوا منها الروم واللسوت ، ومن حرح منهم فهو أمن على نفسه وملله حتى يبلغوا مأمنهم ، ومن أهل إيلياء أن يسبر سفسه وماله مع الروم ويتحلى بينه من الحرية ومن أحد من أهل إيلياء أن يسبر سفسه وماله مع الروم ويتحلى بينه وسن صنبهم فإنهم آمنون على أنفسهم وعنى يبعهم وصالتهم حتى يبلغوا مأمنهم » .

وقد حدث أثباء البعاهد على هذا الصنع حادث كحادث أبى حمل عبد كتابة صلح الحديثة ، فتحان موعد الصلاة والخبيعة العظيم في كبيسة بيت المقدس ، ولا مانع عبد المسلم من إقامية الصلاة في الكمائس أو في معابد الأديان عبير الإسلام إد أينما تكونوا فئم وحه الله ، ولكنه أشفق أن يقيم الصلاة في مكان فيحرص المسلمون بعده عنى حتجار ذلك المكان الذي صدى فيه أمير المؤمنين ، فحرح من الكبيسة وصلى في حورها ولم ينع لنفسه أن يورط أتباعه في دريعة يتعلون بها لحالفة عهد من عهوده .

وكلا العهدين، عهد مكة وعهد بيت المقدس، يعتد رعم الراعمين أن الإسلام يعتمد على الإكراء في نشر دعوته ونانيهما - وهو عهد الصلح في الشام يعد هرية دولة الروم و صح في بيان الشروط التي يعرصه الإسلام على المعاهدين بعد اخرب الني ينتصر فيها و من أحب أن يقيم في مكانه فنه أن يقيم وهو أس على عسه ودينه وحريته و ومن أحب أن يرحل إلى بلاد الدولة منهرمة فله أن يرحل كما أراد وهو أمن في طريقه و ومن دان بالإسلام فهو مقون في رمزة المسلمين ومن بقى على دينه فينس عليه إلا أن يؤدى الجرية فتحميه الدولة ما يتحمى منه سائر وعاياها وله مالهم وعديه معليهم إلا الحرب، فإنها لا تطلب منه في حدمه دين غير دينه

وشرع الإسلام القتال على درحات فلم يشرع حالة إلا وضع لها حدودها وبين للمسلمين ما يحب عينهم فينها ، وتم له في نحو عشرين منتة قانون دولي كامل لأحوال لحرب مع المقاتلين على احتلافهم ، فأتم في القرن السادس ما ندأب فيه أوربا في القرد السابع عشر ، ولم يرن قاصر عن عايته مهملاً في ساعة الحاحة إليه

مناً النبي عليه السلام دعوته واستحاب له من استجاب من قومه وهو لا يأدن مقتال . فلما اشتد به وبأصحابه ما أصابهم من أدى المشركين فعدبوهم ومتوهم وأحر حوهم من ديارهم كان دلك بداءة الإدن بمقاتنة المعتدين في الحد الدي يكفي لدفع العدوان ، كما تقدم ، ولا يبقى بعده أثرًا للضغينة والانتقام :

﴿ أَدِدَ لِلَّذِينِ يُفَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلَمُوا وَإِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَصْسُرَهُمْ لَفَنِدِيرُ ٣٦ الْمُنِن أُحْرِجُوا مِن دَيَارِهُم بِعِيْرِ حَقَرٍ إِلاَّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ﴾ [ الحج ٢٠٠٠، ] وكان السبى صلوت الله عليه يعاقب في حروبه عثل ما عوف به ولا يحدوره إلى اللهد في الحصومة ، فإذا انتهت الحرب على عهد من العهود وفي به وأحد على أت عنى الوقاء في حميع عهوده ، وثاير أهل الجريرة من المشركين واليهود على العلر بكل عهد من تلك العهود ، وعقدوا النية سرا وجهراً على إعنات المسلمين وحراحهم من ديارهم ، لا يحرمون حرام في مهادنتهم ولا في مسلميهم ، ولا يرالون بؤسون عليهم الأعداء من داحل الحريرة وحارجها وأصروا على ذلك مرة بعد مرة حتى أصبحت الأعداء من داحل الحريرة وحارجها وأصروا على ذلك مرة بعد قليل ، ووضح من الد القوم وإصرارهم عليه أيهم لا يهادنون إلا ليتوفرو على جمع العدة وتأليب العدو من الحصوم والأحلاف ، فيطلب حكمة الدعوة إلى المها ولم يتق للمسلمين من الحصوم والأحلاف ، فيطلب حكمة الدعوة إلى المها ولم يتق للمسلمين من الحصوم والأحلاف ، فيال أن يخرجوهم من حيث أرادوا أن يخرجوه المسلمين من الحصوم والأحلاف ، فياله المورد المين المعاهدة والقبال ، ووجب الحيار وأحلافهم دون سودهم في فنتهت حكمة التحيير بين المعاهدة والقبال ، ووجب الحيار وأحلافهم اليهود إلا أن يدين بالإسلام أو على الحصوع لحكمه ، فلا حور في المرين لا ثالث لهما ، وهما التودر على الإسلام أو على الحصوع لحكمه ، فلا حور والمدورة لا حد من المشركين وأحلافهم اليهود إلا أن يدين بالإسلام أو نالطاعة في المرين لا ثالث لهما ، وهما التودر على الإسلام أو على الحصوع لحكمه ، فلا حور وي المرين لا ثالث لهما ، وهما التودر على الإسلام أو على المصوع لحكمه ، فلا حور ويا المواعة في المورد لا يدين بالإسلام أو نالطاعة في المورد المشركين وأحلاقهم اليهود إلا أن يدين بالإسلام أو نالطاعة

﴿ وَأَخْرِجُوهُم مَّنْ حَيْثُ أَخْرِجُوكُمْ وَالْعَتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْفَتْلُ ﴾ [البقرة ١١١]

وقال السي عليه السلام يومند « أمرت أن أفاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله قمل قالها عصم منى ماله ودمه إلا يحقها وحسانهم على الله »

وفي هذا المعنى ينص القبرآن الكريم عنى متحاربة أهل الكتاب الدين تجالفوا مع المشركين ونقصوا العهود المتوالية بينهم وبين السبي كما نقدم في ذكر العروات والسرايا "

﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمُنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْبِيوْمِ الآخِرِ وَلَا يُحرَّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ولا يدينُونَ دين الْحِقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَبَابِ حَنَّىٰ يُعْطُو الْجَرِّيةَ عَن يدرُوهُمُ صَاعِرٌونَ ﴾ صَاعِرٌونَ ﴾

والوحه الوحيد الدي ينصرف إليه هذا الحكم أنه حيطة لامحيد عنها لصمان أمن

المسلمين مع من يحاورونهم في ديارهم ويتأمرون على حربهم ، فلا يحل للمسئول عن المسلمين أن بكل أمانهم إلى عهد ينقص في كل مرة ، ولكنه يأمن عليهم في حوار قوم مسلمين أو قوم مطيعين للدولة يؤدون لها حقها ، فهم إدن لا يملكون من الاستقلال بالعمل في طاعة تبك الدولة مايملكه المعاهد المؤمن على عهوده

وعلى الجملة شرع الإسلام حكمًا لكل حالة يمكن أن توجد بينه وبين حيرانه على الحدر أو على الأمان فنص على حالة الدفاع والعدوان، ونص على الدفاع الواحب في حدوده على حسب العدوان، ونص على التعاهد والمسالة إلى مدة أو إلى عير مدة ، ولما نعمت حدوى المعاهدة لم تبق له حطة بأحد به أعداءه غير واحدة من النتين الحوب أو الخصوع للإسلام إيمًا به أو طاحة لمولاه، ولم يجعل الإيمان بالإسلام حتمًا على أعدائه المصرين على العداء. بن جعله حيدرًا بين أمرين، ومن سام الإسلام أن يرضى بعير هدين الأمرين فقد سامه أن يرضى بحالة الخوف الدائم من عدو متربص به لاتجدى معه المهادنة ولا يؤمن على عهد من العهود .

والقصى عهد اللسى صلوات الله عليه والمسلمون يعلمون حدودهم في كن علاقة تعرص لهم بين أنفسهم وبينهم وبين حير بهم علاقة المودة والوثام ، وعلاقة الشعب والفتية ، وعلاقة الحرب أو علاقة التعاهد أو علاقة الموادعة والمهادية أو علاقة الأمان والاستثمان وهذه العباية بإقامة احدود وبيان واجباتها هي وحدها حجة قائمة للإسلام على حصومه الدين يتهمونه بأنه دين الإكراء الذي لا يعرف غير شريعة السبف فم حاجته إلى ببان غير شريعة السبف فم حالات السدم والحرب بأحكامها وواحباتها وحدودها وتبعاتها؟ لاحاجة به إلى حد من هذه الحدود مادام معه السيف الذي يجرده متى استطاع ، ولاحاجة به إلى حد من هذه الحدود مادام عولاً من السيف معلوباً على كل حال ولاحاجة به إلى حد من هذه الحدود مادام عراب من السيف معلوباً على كل حال ولاحاجة به اللي حد من هذه الحدود مادام عراب من السيف معلوباً على كل حال المنالة والإقباع ، وكذلك كانت شريعة الإسلام مند وجب فيه القتال ، ولم يوحمه الا البعي والقسر والعنت والإحراح من الديار

وبسما كانت هذه الحدود معلومة مقسومة بأقسامها وتبعاتها في شريعة الإسلام كانت العلاقة مين الأنم في القارات الثلاث فوضى لاتثون إلى صابط ولا يستقر مينها السلام إلا حيث يمتنع وحود الحارب فينمتنع وحود الحرب بالضرورة التي لااختيار فيها

كانت شريعة الرومان أن كل قوى يحاورك عدو تقصى عليه عدم يكن للمارة المحديثة (التي سموها بقرطاحنة) من دب إلا أنها دولة قوية تعيش على العدوة الأحرى من بحرهم الدي أعلقوه دود عيرهم mare clausum أو الدين سموه بحرنا وحرموا على عيرهم أن يشاركهم فيه mare Nostrum

وكذلك كانت شريعة فارس في الشرق مع من يحاورها ، وكذلت كانت شريعة الإسكندر وحلفاته على دولته الواسعة ، وكذلك نقيت شريعة الدون في الفارة الأوربية إلى المرن الساح عشر أول عهدهم بالبحث في الشوائع المدونية وحقوق الحرى والسلام ، فلم ينتفتوا قط إلى البحث في الحقوق يوم كان الحق كله للسيف تتولاه دولة واحدة تحصع من حوبها من الرعايا المتفرقين ولاتنارعها دولة أحرى في ولا يتها عليهم واستشدادها بأمرهم ، لم تكن همالك شريعة في الحقوق يوم كان شريعة السيف كافية معيية لن يمكه إدا غلب وبن يحصع له إدا حقت عليه العلبة ، فيما القسيمت المدولة الكبرى في القارة الأوربية تصرفت الدول شبيعًا وتنارعت العسوش والتسيحان تمزع الحطام الموروث لاتنازع الحقوق والواحسات من الأم والشعوب ويومند - في أواش القرن السام عشر مدأت بحرثهم في حدود الحرب والسلام وتصدى فقيههم الكبير حروتيوس Grotius لاستساط هذه الحدود من وقائع لأحول فيما سماه نقانون الحرب Belt ، ولايرال بيسهم أساس وقائع لأحول فيما سماه نقانون الحرب عام دو سال إلا أنهم يرجعون عنه ألى المورد ، فيبيحون اليوم ما كان محظورًا من اقتحام الحرب عير علة أو بلاع المورد عير علة أو بلاع

وإن المارئ المسلم ليبتسم حين يقرأ هي مراجع تلك المحوث الفجة أنها الحوث هي شريعية تسرى على العبالم الأورسي الدي كان متعروفيًا يومشه بالسم العبالم المسيحي Christendom والاتسرى على العالم الحمدي Mohammedism لأنه عالم حهالة لايفقه هذه الحدود ولاينتزم بواحبائها وتبعاتها ، . قمن دواعي السحرية

حقّ أن يقل هذا عن دين يساول المتعدم المبتدئ فيه مرحعًا من مراجع أصوله الني فرع البحث فيها منذ القرن السادس للميلاد فيرى فيه أحكام الإعلان والتبليغ والبند والمعاهدة والصلح والدمة والهدنة والموادعة والسفارة والوساصة ، ويرى لكل حكم من الأحكام واحماته على المسلم في حالتي إبرامه ونقصه وواحمات الإمام والرعية فيه مفصلة مرددة كأنها صبغ العقود التي يتحرى فيها الموثقون غاية التوكند والتقييد منعا للأعلال والأسلال كما حاء في أول عهد بين الإسلام والمشركين فإن القارئ لمسم حين يمر سلك السخف المصحك في يواكير القانون الدولي عند القوم ليحس كأنه على مشهد من ألاعيب أطفال يتواصون فيما بينهم على كتمان أسرارهم عن كمرهم الأن هؤلاء الكنارا فتاء أعرار لا أمان لهم على تلك الأسرار!

. . .

ومن المديهي أن الأديان تعليم بيين للناس مواص المحلين والتحريم ، وليست هي بالقوى المادية التي تجرهم من أعنافهم إلى الخير وتخبطهم بالمسدود لتصدهم عن مقارفه الشر ، وليست هي بترياق الساعة الذي يقال في أسناطير السنحر أنه يبرئ الأدواء لساعته ويتحلفها بالصحة النسابعة والشباب المقلل وقصاراها من الهداية أنها كالمصابيح التي تنير المسالك أمام السالك وتبطل العدر بن يسلك أسوأ الطريقين على علم بما فيه من السنوء والعوج وما في عيره من السنداد والاستقامة ، وهي على هذا كسب عظيم لبني الإنسان يضيرهم أن يفقدوه فالناس يحالفون القوائين والأداب كل يوم ولايقال من أحل هذا أنهم لم يكسبوا شيئً بتدوين القوائين والمصالبة برعايتها ، وأنهم في الرس الذي يحالفون فيه القانون لايرالون كما كانوا في رمن الهمجية السائمة لايميرون بين الحرم والمناح ولابعرون أنهم حالفوا القانون أولم يحالفوه

والسلمود قد تعلموا أصول القاود الدولى اقس ظهور القاون الدولى في الغرب وأكثر من عشرة قرون ، فخالفوه كثيرًا فيما بينهم وحالفوه كثيرًا فيما بينهم وبين غيرهم ، وتمحلوا المعادير أحيان السويع اخرب التي لا تسوع ونقض العهود التي يوصيهم الدين برعايتها ، وظهر بينهم المجرمود الدوليود كما يطهر المحرمون والعصاة مع كل قانون وكن عرف مأثور إلا أن هؤلاء المجرمين كثرو أو قنوا - لم ينطلوا فصيلة دينهم ولم يتسحوا أحكامه بعصياتهم ، ودهنوا وبقيت تلك الأحكام ماثلة

أمام ولاه الامر يطيعونها أو يسول بهم الضمع أن يتعدوا حدودها ، فلا يحسروا على تعديها حهرة إلا أن بتمحلوا لها معاديرها ويبدلوا معالمها ، ومن لح به البعى فتعدى حدودها ولم يكترث لعواقب العدوان بم ينح من تلك العواقب في مصيره والتهى به البغى إلى نهاية كل جامح عسوف مستند برأيه .

ولما تجاورت دول الإسلام ودول العرب حول النحر الأبيص للنوسط كانت شريعة الدول الغربية في القانون الدولي هي الشريعة التي حنفتها لها دولة الرومان

من حاورك فهو عدوك بخصعه أو يخصعك ، وبندأ بالحرب متى استطعت أو يبدؤك هو بالحرب متى استطاع \_\_\_\_ وكانب هذه الشريعة على أشدها في معامنتهم لبلاد السلمين لأنهم أفردوها بعداء واحد فوق كن عداء

وردا وضع الميران مين هذه الدول في هذه المشترة دهمت كل عبدرة من حباب الدون الإسلامية بغدرة مثلها من حبسب الدول العرب وبقيت في كمة العرب عدرات كثيرة لا بطير لها ولامسوع لها غير شريعة العداء الدائم في حميع الأحوال

والترك العثمانيون هم مصرب المثل عبد العربين لتشريعة اللي تجور في معاملات الغرب ولاتجور في معاملات الأم لأحرى ومنهم من يتخلط بين كلمة التركي وكلمة المسلم فيطن أن المسلمين كلهم من الترك ويكتب كتابهم يومئد عن قسوة التركي ودمة التركي ولبائن التركي ولعة التركي وهو يشمل بالكلمة جميع الخالفين للأوريين من المسلمين وحقهم في عرف القوم أنهم لاحق لهم معروف بين حقوق الأدميين .

ولكن هؤلاء فنزك لم يكن من شريعيهم قط أنهم يعاملون أناسًا سلب حقوقهم واستبيحت دماؤهم وأموالهم لهم بلا سبب ولامسوع غير الحلاف في الدين . وطالما هم سلاطين الترك بإكراه المسيحيين في بلادهم عنى الإسلام أو بسنباح دماؤهم وأموالهم فنهاهم عن ذلك شيوح الإسلام وقيدوهم بالفناوي الشرعية التي لابييح للسنطان المسلم أن يقتل دميًا أو يفتل محالفًا يفسل أداء الحربة بعد تحبيره بينها وبين المفاهد أو الإسلام ... ولولا هذه الفتاوي الاستطاع سلاطين البرك أن يحولوا أوربا الشرقية إلى الدين الإستلامي في حيل واحد أو حيلين ، ولولا أن الفسوي الشرعية كانت لها رهنها في صمير السلطان المسلم ما اكترث لها أولتك السلاطين الأقوياء المتحكمون في عالكهم ولاسيما أيام الفتوح التي أصافت إلى قوتهم عظمة

غد وحيلاء الطهر والسعو فقد كانت رهاة الفتوى من العالم العارف بأوامر الدين وتواهية تحيف نظن الحرب الذي لا تحيفة الحيوش و معامع لأنها رهاة من الله سيد السادة وملك المنوك القادر على أن يحدل المنتصر وينصر الخفول ، بن كانت هذه الرهاة ترلزل العروش تحت أربانها وتطيح نهم من قوقها ، وكثيراً ما خا إليها المنكرون لحكم السلطان فاستشدوا إليها في حوار جنعة ، وكثيراً ما خا إليها السلاطين أنفسهم لإحارة ولاية تعدهم لانجيرها نهم فوة السيف و لذل ، أو لإحارة العقاب الذي يحلونه بالعصاة ولابدله من مند شرعى يسوعه لوني الأمر الفادر عليه ، وما استطاع السلطان أن يوقع بجمع ﴿ الانكشارية ﴾ الشمردين على الإصلاح إلا نسبد من تلك الفتاوي يحتمى به من عصب الله وعصب رعاية

ومن أصاليل فقهاء العرب في القانون الدولي أنهم أسقطوا حقوق الترك في المعملات الدولية لأمهم مغيرون على البلاد الأوربية في عبر مسوع بلإعارة عليها، وهم أي هؤلاء العقهاء - لايشق عليهم أن يعلموا مسوع تلك الإعارة لو كان لهم ميران واحد للمعاملات بين الدول يربود به حقوقها حميتُ على سواء - فإن العالم الأوربي باتفاق منوكه وأمنوائه وبابواته قد شبهن الحبرب على العالم الإمسلامي في حروبه الصليمية قبل رحف الترك العثمامين على أسبا الصعرى في أواحر القرب الثالث عشر فلمبلاد ، وكانت أحبار مدانج المسلمين في بيت القادس وفي العرب الأبدلسي تجوب أفاق القارة الآسيوية إلى أفصاها شرقاً وتجوب أفاق القاره الإفريقية إلى أقصاه حنوبٌ ، وتتعلعل في أنحاء العالم لإمبلامي مع الحماح والمهاحرين في كل عام، فلا تدع مسلمًا في الأرض معرل عن الشعور بحالة اخرب الداهمة ؛ لأبه تعلم أنها مشهورة عليه ولعل فقهاء العرب يحهلون عمن هذا الشعور الذي ملأ حوالب العالم الإسلامي عدة قرول لأنهم يحهلون مدى استشار الخبر الدي يهم شعوب المسلمين على أقواه القوافل الترددة في أسيا وإفريقيا من الحجاج والمهاجوين وعمق هذه الشعور هو الذي قوص دولتي الأسبان والبرتعال في أسيا قبل سائر المستعمرين؛ لأنهما وصلتا إلى الشرق لإسلامي مسبوقتين بسمعة العداوة التي لاعداؤه مثلها تشعوب الإسلام. أما أن تعلم فقهاء العرب عمق هذا الشعور في تلاد العلم الإسلامي ثم يستكثروا على شعب من شعونه أن ينظر إلى العرب بطرته إلى محارب يعتص منه فلا عدر له إلا الأثرة العمياء التي تجير لصاحبها أن يقتحم بلاد عيره ثم لايفهم من اقتحام بلاده بعد دلك إلا أنه عدوان بغير سابقة وبغير حجة ! وبأبى الحوادث إلا أن تجىء عمو كما ينقص دعوى هؤلاء المعهاء عن رعاية الإسلام للمواس والعهود البيطق العرب نفسه نقب الاستيمال القانوني العلى سنطان من أكبر سلاطين القسطنطينية لم يشتهر نعمل من أعماله الحربية كما اشتهر بأعماله القانونية التي أقامت المعاملات بين العرب وبلاده على سن التشريع و معاهدة اوهذه هي السنن التي عترف بها هي إبال محده وقوته منحًا سخية لنعرب فمارالت حتى أصبحت مع الصعف قيودًا وأعلالها يسحكم بها المستعمرون العربيون في أعناق الشرقيين!

. . .

وبحن تكتب هذه السطور عن حقوق الأم في الإسلام وعن حفوفها عبد العقهاء العربين بعد أن تنبهوا إلى البحث فيها مند أوائل القرب السبابع عشر ولابدري مامصير هذه الجفوق من الوجهة العمنية في عالما الحديث

عقد تقهقرت دول العرب في نعص أحكام القانون الدولي إلى طلمات القرون الوسطى ، وأسقطت حرمته في أحطر الجموق وهي حق المماتحة باخرب أو حق الإعارة على الأم يغير إعلان

وإن نقدم العالم الإنساني بالقانون الدولي لهو صرورة قاسرة ليس فيها كبير فصل من نصوص وأحكام ولا كبير فصل للمقاصد والنيات فإن اشتباك العالم في المصالح بعد افتراب أنحائه بالواصلات وتسامع الأحبار قد حلق بن الأنم علاقات مقصودة وغير مقصودة ترغم القوى عنى محاسبة الصعيف ، وتجعل الخطر في نعص . أطراف الكرة الأرضية محسوسًا به في أبعد أطرافها من بلاد الأقوياء والصعفاء .

وهي أمة على سلامتها وسلامة العالم الإنساني في حملته ، فإد، صح فيها الكوص عنه وهي آمة على سلامتها وسلامة العالم الإنساني في حملته ، فإد، صح فيها رجاء العالم لإنساني فهو رحاء يساق العرب فيه بسائق الصرورة العماء ، ويقل فيه فصل البعي والمدبير ، ولكنه رحاء بتلقاه المسلم تصديقً لإيمانه بالله ولعقيدته في حكمته لأنه يؤمل بأل التعارف بين الناس هو الحكمة الإلهية من حلق الشعوب والقبائل واختلاف الأجماس والألواد



لإمام في الإسلام هو وكيل الأمة في إقامة حدود الله قحفه مرادف خق الأمه ما قام مهذه الأمانة الأنه يتولى الإمامة لإساء كل دى حق حقه ، وبملك الأمر وتجب له العدعة قيما بدعو مصلحة الأمة فيه إلى تشريع حديد ، وطاعته مقرونة بطاعة الله ورسوله

﴿ أَطِيمُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ وَأُولِي الأَمْرِ مِكُمُّ ﴾ [ الساء ٥٠]

وهى الحديث الشريف ١ قامل أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصابي فقد عصى الله ، ومن عصابي فقد عصى الله ، ومن عصابي السمعوا وأطيعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حيشي كأن رأسه زبيبة ١ (١) .

وليس للإمام أن يعطل حلاً من حدود الله .

وليس له أن يقيم حدًا منها في عير موضعه

وقامته في عير موضعه أن يقام حيث لا تثبت أركانه ولاتمرأ شمهاته فالإمام الذي يعطل الحد محالف لأوامر الله ، والإمام الذي يقيم حدًا ليس نثابت الأركان ولا مدروء الشمهات محالف لأوامر الله

وعلى الإمام تقع تبعة الأمة كنها في تفدير مصالحها وصروراتها وتقدير ما بترتب عنى هذه انصالح والصرورات من إحراء الأحكام أو رقفها أو النوفيق بينها وبين أحوالها

وليس هذا من الاجتهاد الذي يجور فيه اخلاف ، لأن الاجتهاد عثماد على تقدير لم يرد فيه مصريح ، وأما رحمه الصرورات فقد وردت فيها مصرص صريحه لا تصهم على منعنى من المعانى إن لم يكن منعناها أن للاصطرار حكمًا عبير حكم الاحبيار ، وأن تقدير الاصطرار في تطبيق الشرع موكول إلى ولى الأم ساعة حصوله

﴿ فَمَنَ اصْطُرَّ عَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِنَّمَ عَلَيْهُ ﴾ [ البقرة ١٧٣]

﴿ وَقِدْ فَصُلُ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اصْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [ الأنعام ١٠٠]

(٦) رواه اليحاري

﴿ قَمَنِ اصْطُرُ فَي مَحْمَصَةً عَبْر مُتجاهِ لِإِثْمِ فَإِنَّ اللَّهُ عَقُورٌ رُحِيمٌ ﴿ ﴾ [ المائدة ٢ ] والأمر بالتفكير مص صريح في القرآن الكرم كهذه النصوص عن الصرور ت، فليس من الدين أن يتلقى المسلم أيات ربه في كتابه وآيات ربه في حلقه معبر تفكير

﴿ فَاقْصُصِ الْقَصِصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفكُّرُونَ (٢٧٦) ﴾ [الأعراف: ١٧٠]

• • •

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لِآيَةً لِقُومُ يَتَمَكُّرُونَ ۞ ﴾ [المحل ١٠]

. . .

﴿ إِنَّ فِي ذَلَكَ لِآيَةً لَقُومُ يَعْقِلُونَ ۞ ﴾ [ البحل ٢٠ ]

• • •

﴿ كَدُلُكَ نُفَصَلُ الآيَاتِ لَقَوْمٍ يَعْقَلُونَ ﴿ ﴿ ﴾ [ الروم: ١٨ ]

. . .

﴿ قُلْ هِلَّ يَسْتُويَ الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكُّرُونَ ۞ ﴾ [الأنعام ١٠٠]

• • •

﴿ رِيسْأَلُونِكَ مَاذَا يُصَفَّونَ قُلَ الْعَصْوِ كَدَلَكَ يُبَسِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَّاتَ لَعَلَّكُمْ تتعكَّرُود (٢٠٠٠ ﴾

وليس في القرآن الكريم أمر ؛ حب على الإنساد أكثر من واحب العقر والنفكيو ، وليس فنه بعي على فوم أشد من النعي على الديو الا يعقلون ولا يتفكرون

هرعاية الصرورات بص صريح ، والأمر بالنعقل والنفكير بص صريح ، ومن قان بعير ذلك فهو الذي يجتهد برأي من عنده يحالف صريح النصوص

أما موضع الاحتهاد الذي يطلب من الإمام في مسائل التشريع فهو الذي فضله العقهاء في أبواب القياس أو الاستحسان أو الاستصلاح ، وقد أحملها العالم الفاصل الأسماد عبد الوهاب خلاف في كتابه عن مصادر البشريع الإسلامي فيما لا بص فيه فقال « إنه إدا عرصت للمكلف و فعه فيها حكم دل عيه بص في القرآل أو السنة انعمد عليه إحماع المتهدين من المسمين في عصر من العصور وحب انباع هذا الحكم ولا محال للاحتهاد بالرأى في حكم هذه الواقعة وإدا عرصت واقعة يبس فيها حكم بنص ولا إحماع ولكن ظهر للمحتهد أنها بسنوى واقعة فيها حكم بنص أو إحماع في العلة التي بني عليها حكم النص أو لإحماع فينه يسوى بين الو،قعدين في حكم النص لبساويهما في العلة التي بني عليها ، وهذه التسوية هي القيامن وهو أول طريق الاحتهاد بالرأى ، لأن الجنهد يستنبط علة حكم النص بحتهاده برأيه ويتحقق من وجودها في الواقعة المسكون عنها باحتهاده برأيه ع

« وإدا عرصب واقعة يقبضى عموم النص حكمًا فيها أو يقبضى القياس الطاهر المدار حكما فيها أو يقبضى تطبيق الحكم الكبي حكمًا فيها ، وظهر للمحمهد أن لهده انواقعة طروعًا وملاسات حاصة تحعل تطبيق النص العام أو الحكم الكبي عليها أو تباع الفياس الطاهر فيها يفوت المصلحة أو يؤدى إلى معسدة فعدل فيها عن هذا الحكم إلى حكم آخر اقتضاه تحصيصها في العام أو استثناؤها من الكبي أو اقتصاه قياس حمى غير مشادر فهذا العدول هو الاستحسال وهو من طرق الاحتهاد بالرأى لأن المجتهد يقدر الطروف الخاصة لهده الواقعة باحتهاده برأيه ويرجح دليلاً على طيل باجتهاده برأيه »

ق وإدا عرصت واقعة ليس فيها حكم سص ولا إحماع ولا قباس ولا يتعارض فيها طيلان وطهر للمجتهد أن هذه الواقعة فيها أمر ماسب بتشريع حكم أى أن تشريع الحكم بناء عليه يحقق مصلحة مطبقة لأنه يحلب بفعًا أو يدفع صررًا فاحتها في تشريع الحكم لتحقيق هذه المصبحة فهذا هو الاستصلاح ، وهو من طريق الاحتهاد بالرأى لأن المحتهد يهتدى إلى الأمر للناسب في الواقعة برأيه ويهتدى إلى الحكم الذي يبنيه عليه برأيه »

واحتهاد الصحابة بإدن النبي عليه السلام هو السند الذي يرجع إليه المقهاء هي

حواز الاحمهاد أو وحوله عبد الاصطرار إليه ، وأشهر وصاياه عليه السلام لكمار صحبه وصيته لمعاد بن جمل وعمرو بن العاص .

وروى عن عمرو بن العاص أنه حاء حصمان يختصمان إلى رسول ، شَهِ عَقَالُ لَهُ . قَالَ : وَإِنَّ مَعْلَ اللهُ عَلَى عَمْرُو اللهُ . قَالَ : وَإِنَّ عَمْرُو اللهُ عَمْرُ اللهُ . قَالَ : وَإِنَّ كَانَ . قَالَ : عَلَى مَادَا أَفْضَى اللهُ عَشْرُ حَسَنَاتَ كَانَ . قَالَ : إِنَّ أَصِبِتَ القَضَاءُ بِينَهُمَا لَكُ عَشْرُ حَسَنَاتَ كَانَ . قَالَ : إِنَّ أَصِبِتَ القَضَاءُ بِينَهُمَا لَكُ عَشْرُ حَسَنَاتَ وَإِنَّ احْتَهُدَتُ فَا حَطَانَ فَلَكَ حَسَنَةً

وبلاحط بعض رواة الأحاديث أن حديث معاد مرفوع إلى أصحاب له محهولين فيقول الإمام بن القيم في كتابه علام الموقعين ردًا على هذه الملاحظة أن احديث ة ورد كان عن غير مسمين فهم أصحاب معاد فلا يصره دلك لأنه يدل على شهرة الحديث وأن الذي حسدت به الحارث بي عمرو على حماعة من أصحاب معساد لا واحد منهم ، وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم ولو سنمي كيف وشبهرة أصبحاب معاد بالعلم والدين والقصن والصدق باعل الذي لا يحمي ولا بعرف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا محروح ؟ بل أصحابه من أفاصل المسلمين وحبارهم لا يشك أهل العدم بالنقل في ذلك . كبيف وشبعبة حبامل لواء هد لحديث ، وقد قال بعض أثمة الحديث . إذا رأيت شعبة في إسباد حديث فاشعد يديك به . قال أبوبكر الخطيب وقد قيل إن عباده بن أبسَّ رواه عن عبد الرحمن بن عمم عن معاد ، وهذا إسناد منصل ورحاله معروفون بالثقة على أن أهل العلم بقاوه وأحتجوا به فوقفنا ببلك على صحته عبدهم كما وقفنا على صحة قول الرسول صلى الله عليه وسلم الا وصية بوارث ، وقوله هي المحر : هو الطهور ماؤه والحل مينته ، وقوله " إدا احتلف المتبايعان في النمس والسلعة قائمة تحالف وتر د البيع، وقوله الدية على العافية ، وإن كالت هذه الأحاديث لا تثلث من حهة الإسباد، ولكن لما تلقنها الكافة عن الكافة عنو الصحتها عندهم عن طلب الإسباد بها ، فكننك حديث معاد لما أحبحوا به حميعًا غنوا عن طلب الإستاد له .

وقد عنى الإمام اس القيم بمناقشة محالفيه على ديدن فقهاء الإستلام في التحرج من إبداء الرأى أو معارضته بغير دلين واخرص على إبراء الدمة في كل قول يأحدون به أو ينقدونه ، فأحاب المتشككين في إسناد الحديث بالحجة التي اصطلح عليها علماء الأثر ، وبكنه كان في غني عن دلك بأدلة الاحتهاد الكثيرة من أعمال النبي عليه السلام وأعمال الخلفاء الراشديس رصوان الله عليهم ، وفي هذا الأمر خاصة - أمر معاد رضي الله عنه - كان الإمام من القيم في عني عن منافشة السند الإثبات جعيقة واحدة لا شك ميها وهي أن معادً ولي القصاء قبل تمام التنريل ولما تتنزل الآية الشريمة ﴿ أَيُومُ أَكُملُتُ لَكُمْ ديبكُمْ وأَنْمَمْتَ عَلَيكُمْ بعُمْتِي ورصيتُ لَكُمُ الإسلام دينا . ﴾'' ولو لم يكن من حق الإمام أن يقصى عا يراه مواقفا للفرأن الكريم ١١ أمكر أن تستد الولاية إلى أحد ، وفي القرآن الكريم نقبة يحهلها الولاة وكيهما كان تأويل المتأولين في حوار الاحتهاد فما يكون لصاحب رأى في الإسلام أن يرعم أن الناس أمروا بالنصوص الكنابية كنما تؤمر الآلات التي نساق إلى عملها ولا تدري حكمته ولا تفقه معنى لتحريم الحرام وتحدل الحلال، وأنهم لم يؤمروا بالنصوص كما يؤمر العقلاء المكلفون بالنصوص التواترة أن يتدبروا أمر الله وبواهيه ويتدبروا ايات الله في الكتاب وآياته في الأرص والسماء . ونشس مثل المتعطين الدين يحتجون بالكتب ولا يعقهونها ، فإنهم كما حاء في القرآن الكريم ﴿ كَمَثُلُ الْحَمَارِ يَحْمَلُ ٱسْفَارًا بَئْسُ منتَلُ الْقَدرُم الَّدينَ كَمدُّبُوا بِآيَاتِ اللَّه ﴾ [الجمعة ٥] على أن الأدلة على حبوار الاحتهاد ، بل على وحوبه ، كثررة كما قدمه فيما ثنت من أعمال السبي عليه الصلاة والسلام وأعمال حلماته الراشدين، ولا سيما اخليفة الثالي الدي تولى حلاقة النبي في دولة واسعة الأطراف تتعلب من الإمام أن ينصرف في تطبيق النصوص كنم عرصت به المشكلات بحديد لم يكن على عهد به قبل انساع الدوله

مالسى عبيه السلام تدرج في إيجاب التكليف، وجاء في روية الإمام أحمد الان وقد ثميف شترطوا على رسول الله ألا يحشروا ولا يعشروا ولا يحمعوا ولا يستعنى عليهم غيرهم، أي لا يحرجوا للعرو ولا يؤدو الركاة ولا يصلوا ولا بولى عليهم أحد من عير فبينتهم، فقال عبيه الصلاة ولسلام الكم ألا تحشروا ولا تعشروا ولا يستعمل عليكم عيركم ولا حير في دين لا ركوع فيه)

١) سوة عالمة جره من الآية (٣

وفسل السى منهم منا اشترطوه وهو يقول كسم حناء في رواية أبي داود أنهم السيصندقون ويحاهدون » - أي أنهم سيؤدون فرائض الإسلام منتي ثبت الإعان في قلوبهم وشاهدوا غيرهم من للسلمين يتصدقون ويحرجون لنجهاد

وروى أبو داود عن عبدالله بن فصالة عن أبيه قال « علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكناك فينمنا علمني و حنافظ على الصلوات الخنمس قلت إن هذه ساعات لى فيها أشعال فمرنى بأمر حامع إدا أنا فعنته أجراً عنى . فقال حافظ على العصرين - وما كانت من لعننا فقلت وما العصراك؟ فقال " صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها .

ومثل هذه الرواية أن رحلاً أتى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم عنى أنه لا يصلي صلاتين فقبل دلث منه .

وروى البحارى عن أم عطية أنها قالت « بايعنا صلى الله عليه وسلم فقراً عليه (ألا يشركن بالله شيئًا) ونهان عن البياحة ، فقنصت امرأه بدها وقالت أسعدتنى فيلانة فأربد أن أحريها فيما قال لها صبى الله عليه وسلم شيئًا ، ها طلقت ورجعت فنايعها وفي رواية السنائي أنه عليه الصلاة والسلام قال فعدهبي فأسعديها عدهبت فأسعدتها ثم جاءت فنايعت (أ)

وقد صبع رسول الله ذلك ترعيبًا لدمشركين في الإسلام وبأليفًا لقنوبهم وتدرحًا بهم في الصبر على فرائصه وفضائله وتعويثًا لهم أن يطيعوا أوامر دينهم عن رعبة فيها واقتداء حسن بمن يطيعونها

وتعددت مسائل الاحتهاد التي قصى بها الفاروق في خلافته فأعفى من العقوبة وأسقط سهم المؤلفة قنونهم ، وفرض الخراج ، وأشأ من المكافآت والعقوبات ما لم يكن معمولاً به قبل خلافته ،

كان يقول لا تقطع اليد في عدق ولا عام سنة ، وسرق عدمة لحاطب بن أبي بلبعة باقة لرحل من مريبة وأقروا بالسرقة فقال عمر لكثير بن الصلت ادهب فاقطع أيديهم ، ولح في وجوههم شحود فأمر بردهم وقال أما والله لولا أبي أعلم أبكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى أن أحدهم أكل ما حرم الله عليه حوله لقطعت أيديهم والم الله إذ لم أفعل لأعرضك عراضة توجعل ثم قال يا موسى! بكم أريدت منك باقتك؟ قال بأربعمائة قال عمر ادهب فأعظه ثمامائة

(١/ راجع كتاب جنهد من الإسلام بصحب لقصيفة الأمساد عيد جالين عيسي أبو التصر

وسئل الإمام أحمد بن حسل أتعمل به؟ قال إي لعمري الأنقطع بد الساري إن حملته الحاجه على ذلك والناس في محاعة وشده

وأسقط عمر سهم المؤلفة قاوبهم ، وكان السي عبيه السلام قد أعطى أن سعبان و لأقرع بن حابس وعباس بن مرداس وصفوان بن أمية وعبيبة بن حصن كل واحد منهم ماثة من الإبل وطلب عبيبة بن حصن والأفرع بن حابس أرضًا من أبي بكر الصديق فكتب لهما بها قلما رأى عمر الكتب مرقه وقال إن الله أعر الإسلام وأعبى عبكم قان ثبتم عبيه وإلا فيننا ويبكم السيف

ومن سوء الفهم أن يقان إن الماروق حالف النص في هذه القصية ، وإنا يقان إنه احتهد في هذه القصية ، وإنا يقان إنه احتهد في فهم النص كما يسعى ، وأنه نحث عن المؤلفة قلونهم فلم تجدهم ، لألا تأليف القنوب إنما يكون مع مصنحة للإسلام والمسلمين ، فإن لم يكن تأليف لم يكن هناك مؤلفة يستحقون العطاء ولو أن عيينة والأقرع وأصحابهما سئلوا يومئد أهم من المؤلفة قوبهم يستحقون العطاء لأنهم صعاف الإعان لما قبلوا أن يشتوا في ديوان العطاء

ولما فتحت أرص الحريره وما وردها لم نشأ أن بقسمها وقال كيف بمن يأتى من المسلمين؟ يحد الأرض قد قسمت وورثت عن الآباء ما هذا برأى . ثم أرسس إلى عشرة من الأنصار وقاب لهم ألى لم أرعحكم إلا لأن تشتركوا في أمانتي فيما حملت من أمركم . . . قد رأيت أن أحسن الأرضين بعلوجها وأضع عليهم لخراح وفي رفالهم الجرية يؤدونها فتكون فيث للمسلمان المقائلة والدرية ولمن بأتي من تعدهم . أرأيتم هذه الشعور؟ لابد نها من رجال يترمونها . أرأيتم هذه الدن العظم كالشام والحريرة والكوفة والنصرة ومصر؟ لابد لها أن تشجن بالحيوش وإدرار العظاء عليهم فمن أين أعظى هؤلاء إدا قسمت الأرضان والعنوج؟ فقالوا حميمًا الرأى عليهم يتقوون به - رجع أهل الكفر إلى مديهم .

وقد أحد عمر بسمييز السابقين إلى الإسلام بالمكافأة على الذين تبعوهم كرها ولم بشهدوا من العروات ما شهدوه ، وأنفد فنوى عنى رضى الله عنه حين أفتى معاقبة شارب الخمر بعقوبة القادف لأن الخمور لا يلك لسانه إذ سكر وهدى ، وأمضى كثيرًا من المكافأت والعقوبات عنى هذا الفياس

ولم بتحرج الخليمة الأول من الاحتهاد بالرأى عبد وحويه ، وإنه كثر الاحتهاد

هى عهد الحبيمة الثالى لكثرة دواعيه ، وكان الصديق بقدم على الاحتهاد أحيالًا حين يحجم عنه صاحبه كما حدث في حروب الردة حيث أمر الصديق بحرب مابعي الركاة وتردد عمر في حواز حرب الناطق بالشهادتين .

وسش الصديق عن الكلالة فقال ^ إنى سأقود فنها برأى فإن يكن صوابًا فمن الله وإن يكن حطأ فمتى ومن الشيعان . أراء ما خلا الوالد والولد

واجتهد عثمان وعلى كما اجتهد أبو بكر وعمر رصوان الله عليهم عمن اجتهاد عثمان أن يأمر بكتابة المصحف على حرف واحد منعًا لاحتلاف الأنسة في القراءة ، ويوشك أن يكون بعني رضى الله عنه رأى في كل معصلة عرضت للحلفاء من قبله ، رعا رأى الرأى ثم عدل عنه ثم عدن عن عدوله كما حدث في فتواه بيع أمهات البين فقد كانت اتفق مع عمر على منع بيعهن ، ثم قال لقاصيه عبيدة السدماني كأنه يحيره بين البيع ومنعه فقال عبيدة يا أمير المؤمنين! رأيك ورأى عمر في الحماعة أحب الينا من رأيك وحدك ، فقال اقصوا عا كنتم تقصون ، فإني أكره الحلاف

ولم بنته الاجمهاد بعد الخلفاء الراشدين . لأن الاحتهاد إما أوحمه أنه صرورة تعرض للإمام المستول مع تقلب الأحوال وتجدد الطوارئ والمسلس ، وأحرى أن يكون للتابعين ألزم منه للأولين الدين كانوا على مقرنة من معاهد التنزيل وحيرة النبي صاحب الرسالة

غير أن أهل الدكر الدين يونيهم المجتمع الإسلامي أمانة العلم والأمر بالمعروف فلا بالدروا إلى دعم أسس التشريع واستنطوا له الصوابط والآداب من آيات الكشاب وأحاديث الرسول ومأثور السلف الصالح فحلصت لهم من ذلك نحمه فيلمه من القواعد والشروط يحق لنا أن نسميها فوانين التعنين ، وهي تعايل اليوم ما يسمى في عرف المشترعين العربيين بالحكم وحوامع الأمنال Maxims .

ومن هذه القواعد أن اليسر مفضل على الحطر في أوامر الشرع وتواهيه فحيثما أمكن السماح فهو أفصل من الحجر والتقييد ، لقوله تعالى ، ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسرُ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسرِ مِنْ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسرِ مِنْ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ السيمة والسلام في حديث السيمة عائشة أنه دما خير رسول الله على أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا فإن يكن إثمًا كان أبعد الدس عنه ٥

<sup>(</sup>١) سوة لبقرة حره من الآيه (١٨٥)

ومن قواعد التشويع أن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا ، وما رأه المسمود حساً فهو حسن ، وإنه « لا يحور إقامة الحد مع احتمال عدم الفائدة » و « أن الصرورات تبيح المحطورات » وأنه « لا صرر ولا صرر » و « أن احتيار أحف الصررين مصنحة » و «السينة على المدعى والينمين على من أنكر » و « الصلح حاثر بين المسلمين إلا صنحة أحل حرامًا أو حرم حلالاً » و « لا يمعث قصاء قصيته بالأمس أن ترجع الحق » و « إياك والعصب والقلق والصجر والتأدى بالماس » ،

ومن صو بط انتشريع فصل السلطات وقصل عمل الحكم عن عمل التنفيد ، وفي ذلك يقول أحمد بن القرافي في الذخيرة الله إن ولاية القصاء متناولة لتحكم لا يندرج فيها غيره ، وبنس للقاضي السناسة العامة وأما قوة التنفيذ فأمر رائد على كونه حاكم من وليس للقاضي قسمة العنائم وتفريق أموال بنت بدل عني المصالح وإقامة الحدود وتركيب الحيوش وقبال النعاة »

ومن صوابط التشريع حق المقض « فيما حالف بص آية أو سنة أو إحماع أو ما يثبت من عمل أهل المدينة أو القياس الذي لا يحتمن إلا معنى واحدًا أو النليل القاطع الذي لا يحمل اختلاف الآرء »

وتفصيل دلك مستميض في كتب المقهاء.

فالإمامة ، بهذه الصوابط والأداب ، مصدر دائم من مصادر التشريع لكن رمن بما بستحد فيه ، ولكن حالة بما يناسسها ، يواجه به الإسلام صرور بن التشريع بعير حجر على الإمام أو على الأمة ، وحقهما في دبك سواء لأن الإمام وكيل الأمة في حماية الحقوق ولأن إحماع الأمة هو الحجة التي يستند إليها الإمام كنما تيسر الإحماع التام فما تيسر منه كاف في إحرء أعمال الإمامة

ولا تقع في الحسمان " بهده المثالة " قضية واحدة يقال إن مصادر التشريع الإسلامي بصيق عن حكمها الذي يناسب رمانها وأحوالها ، ولا ينحور مع هذا أن تحسب الشريعة الإسلامية من الشرائع المتحجرة التي لا تقمل المروبة ، وإن كانت كليك لا تحسب من الشرائع الرحوة التي لا تتماسك على أساس منين

وقد حاول حاكم من أكثر حكام العرب أن يلصق بالتشريع الإسلامي مطبة التحجر في العصر الحاصر، فشاء القدر أن يحرى عليه قصاصًا كان يبعاه على التشويع الإسلامي في معاقبة المسدين، لأنه أمر بإحراق عصابة من اللصوص في مرزعة من القصب لادت به وتحصيت فيها من مطارديها، في جهه النبيا من صعيد مصر، فأمر احاكم مفتشه من قومه بأن يشعل النار في المرعة ويتصيد من يهرب منها صربا بالرصاص

دلك الحاكم هو لورد كرومر قيصر قصر المودرة في القاهرة كما يلمنونه في رمنه وقد أحد على الشيخ العناسي مفتى الديار المصربة أنه سئل عن عقاب العصابات فذكره كما جاء في الآية الكريمة :

﴿إِنَّمَا جَزَاءُ لَدِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَيَسْعُونَ فِي الأَرْضَ فَسَادًا أَنْ يُقَتِّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تَقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْحُلُهُم مَنْ خَلَافٍ أَوْ يُعُوا مِنَ الأَرْضِ دَلِكَ لَهُمْ حِزْيٌ فِي الدُّيْ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَدَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِلاَ الَّدِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَنْ تَقْدَرُوا عَيْهِمْ فاعْلَمُو أَنْ اللَّهُ عَفُورٌ رُحِيمٌ ﴿ ٢٤ . ٢٢ ﴾

وهده عقوبات فرضت في الحزيرة العربية قبل استفناء الشبح العباسي (سنة ١٨٩٠) بثلاثة عشر قرن وفيها التحيير بين القتل وقطع الأطراف وبن السحن أو الإقصاء من الديار، وفيها العمو عمن تاب واستقام وليس فيها الإحراق الذي كان لنحاكم مندوحة عنه ، لو أنه أثر أن يصبر على محاصرة المسندين حتى يستسلموا له طائعين

وقبل الاحتلال البريطامي لمصر - أثناء الاحتلال الفرنسي في القرن الثامن عشر. حكم قصاة باللبون على سليمان الحلبي ثاتل القائد كبيبر بالقتل على الخاوق وقطع يدبه ورحديه يدًا بعد يد ورحلاً بعد رحل ، ثم إحراقه حيًا بعد هذا التعديب

أما الدين حاكمتهم محاكم التعنيش في القرن الثالث عشر للميلاد أي بعد بعثة البي العربي بسبعة قرون - فحكمت عليهم بالإحراق فعدتهم مثات وألوف ، مهم العلماء والأدباء والقساوسة والمتهمون بالسحر ومحالفة الشيطان ، وليس منهم سفاح ولا قاطع طريق ، ودسهم كله أنهم تُجلُون من المعرفة ما تحرمه رحال الدين .

ولا بعدم أن أحدًا من قصاة التفتيش أو من قصاة بابيون بدم على إحراق الدس بقية الحياة ، ولكند بعلم أن حليفة مسلمًا عاقب لصًا من عناة الحياة الفسدين عدر بعهد الأمان وقتل الأبرياء وتحدى ولى لأمر وأعوانه واستحق حكم الموت فأحرقه الحديفة بالدار ذلك هو الفجاءة بن إياس بن عبد بالين الذي وقد على الحديثة أبي بكر الصديق يسأله سلاحًا بحارب به المرتدين ويحمى به الطريق ، قلما أعظاه السلاح حرح به نقطع الطريق وبهت السابقة ويحدون المسلمين ، قطارده الخليفة حتى طفر به فألقى به في الدار ، وعاش نقبة حياته بندم على هذه المثلة لأنها من غصب اخدة ، وإن كان عصاً لا بعاب

والعبره في معهم هذه الأحطاء التي يقع فيها نقد الشريعة الإسلامية من ساسة العرب أنهم يرعبون في توجيهها ولا يكلفون أنفسهم أن يترددوا فيها ، ولولا دلك لما وجهوا نفدهم إلى موضع الاستيفاء والضمان من هذه الشريعة الأنهم لم يسألوا أنفسهم فط في أمر العفويات التي يستعظمونها هل هم على يفين أنها لم تكن في حالة من الحالات رادعه أو لارمه للتحدير والتحويف؟ وهل أوحيتها الشريعة الإسلامية في حميع الحالات ولم توجب معها عقوبه أحرى تصبح للأحد بها في رمانها وفي غير زمانها؟ وهم حلقاء أن يترددوا في النقد إذ كلفوا أنفسهم بعض هذه الأسئلة ، لأنهم يتكرون على الشريعة الإسلامية شرط التشريع الذي يرعمول أنهم يطببونه وهو الوقاء نجاحة الرمن والمطابقة خصيع الأحوال ويستقطون من أنهم يطببونه وهو الوقاء نجاحة الرمن والمطابقة خصيع الأحوال ويستقطون من أو حق الإجماع ، فإن هذا الصدر أوفي من أكبر المصادر العصرية التي يعولون عليها وهو مصدر السيادة ، إذ كانت السيادة معرزة بحق ولاة الأمر وحق الاستفتاء العام ، وكانت المنافة لهذه الحقوق حميعًا وتربد عنيها قداسة الدين واتفاق الأمة وي خميع أرمنتها ، كأنها وحدة عامة لا تتقيد بهرادة الأحياء في فترة واحدة .

ولا حاجة للأمة في عصر من عصورها إلى مصدر من التشريع أوفى من مصدر السيادة بهذا المعنى الواسع الحيط بكن حرمة من حرمات الشرع في عير حد ولا حجم عنى حرية الأحياء ولا حرية الأجيال المفالة لأن التبعة عنى قدر السلطة في كل جيل من أحيال الأحياء .

وما من جهة و حدة يستند إليها حق الإمامة كنه في الإسلام ولا استثناء في دلك لصحب الرسالة وأمير التبليع سي الإسلام عليه السلام »

﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ [آل عمران ٢٨.] ﴿ إِنَّمَا أَنَا بَشَرَّ مِنْلُكُم ﴾ [الكهف: ١١٠]

﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ﴾ [ق: ١٥]

﴿ قُلْ يَا أَهْلِ الْكَتَابِ تَعَالُوا إِلَى كُلْمَةً سَوَاءً بَيْسًا وَبَسِّكُمُ ٱلْأَ نَعْسُدَ إِلاَّ للله ولا نُشْرِكَ به شَيْنًا ولا يَتَّحَدُ بَعْصُنَا بَعْصًا أَرْبَابًا مِّن دُودِ اللهِ ﴾ [آل عمران 1:]

ويؤمر النبي بمشاورة المسلمين

﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾

ويؤمر السقمون بالمشاورة بينهم

﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾

[آل عبران: ١٥٩]

[ ا**لشورى ، ۱۸**]

. . .

فحق الإمامة إدن أعم من حق السيادة ؟ لأنه - في جانبي التشريع والتنفيذ مستمد من أوامر الله وسنة رسول الله واحتهاد أوليناء الأمر واحتهاد الحماعة لإملامية كلها برأيها على أتم صوره يثبت عليها

ولهده وحست للإمامة طاعة تناسب هذه القداسة قلا حدود لها إلا أن يأمر الإسام بالخروج من الدين أو بمعصية لخالق فهو لا يطاع إدن لأنه ليس بإمام وقسطاس العهد بين الإمام ورعيته كما حاء في حديث عبادة بن الصامت بايعنا رسون الله عنى السمع والطاعة في العسر واليسر والمشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى ألا سرع الأمر أهله وعلى أن بقول بالحق أيمت كنا لا بحاف في الله لومة لائم» ويتمم الحديث في رواية أحرى « ألا بنارع الأمر أهنه إلا أن تروا كفرًا بواحًا عبدكم من الله فيه برهان . . . » .

ويقول عثمان بن عمان عمال المراه الله يرع بالسلطان ما لا يرع بالقرآن ا وهى الأثر الال السلطان طل الله عى أرصه يأوى إليه كل مطلوم من عياده فإدا عدل كان له الأحر وعلى الرعية الشكر ، وإدا حار كان عليه الإصر وعلى الرعمة الصمر »

وليس حق الإمامة بالمداهة حق الإمام لشحصه ولا هو من الحقوق التي يمكن أن تحصر في جهة واحدة ، وإنه يحق للإمام منه ما هو حقه بموحب البيعة والأمانة العامة . فهو مطح في هذه الأمانة مطاع ومن ثم وحب آل يتولى لإمام عمله باحتيار رعاياه ولالد من البيعة العامة لكن إمام مسئول تجب له الطاعة ، يرشحه من استطاع من أولى احل والعقد ويبعقد له الأمر بعد إحارة هذا البرشيخ بالبيعة العامة ، ويحور أن يرشحه وحد أو يشترط في برشيحة المفاق عدد السلمين تجور لهم صلاة الحماعة ، إلا أن الانفاق عبى عند الرشحين لا يعنى عن المرجع الأحير وهو اتفاق الحماعة ، بلا خلاف أو اتفاقها عنى القدر الذي ترجح به الكفة وتمتبع به العنبة ومن أقدم عنى العتبة فإثمها عنيه يقضى فيه الإمام الحتار أو يقضى فيه سلطان الجماعة حيث استقام نها سلطان مشروع .

. . .

ومن غام التكافل « والتضامن » في المحتمع الإسلامي أن أمانة « الإمامة » لا تعمى لأمة من و جب التصييحة لإمامها » وقد حمع ببي الإسلام الدين في كلمتين إد قال « الدين المصيحة » ومنثل لل يا رمنول الله ؟ فقال . «لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم» .

وقبال عليه السيلام في حديث آخر ' (أفتصل اختهاد كنمة حق عند سلطان حاثر» .

وإراء هذا الوحب من الرعية واحب بتمعه من قبل الإمام، ويناسى فيه الأئمة بصاحب الإمام، ويناسى فيه الأئمة بصاحب الإمامة الأولى الذي قال لرجل أصابه وحل عبد نقائه : الرويدك يا هذا الله أما نشر الأمامة الأولى الذي قدائية كانت تأكل القديدة وفي كشاب الله خطاب للنبي ولكل إمام متبوع .

﴿ رَاخْفِضْ جَاحَكَ لِلْمُؤْمِسِينِ ﴾ [الحجر. ٨٨]

﴿ وَاحْفَضْ جَنَاحِكَ لِمِنِ اتَّبِعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء ١٠٥]

وحتام المور في هذا ختى انحيط بجميع لحقوق - حق الإمامة أنه بات مفتوح للتشريع في كل عصر وكل محتمع ، وأنه يكفل للأمة الإسلامية ما يكلفه حق السياده وريادة فلا منفذ لنقد التشريع الإسلامي في حميع مصادره ما بقي له هذا المصدر مستمدًا من صمير الإسال ، وحكمة الله .

التناسق طاهرة عنجسة في الإسلام، بلمسها من تأمن فيه وألقي عبيه في

الفصل الرابع

## الإجلاق والإحاب



محموعه نظرة عامة بين عقائده وعباداته وبين ما يشرعه من المعاملات والحقوق ويحمده من الأحلاق والأداب .

هالك وحدة نامه أو سية و حدة بحمعها مايحمع السية الحية من تجاوب الوطائف وتناسق الجوارح والأعصاء .

ويندر أن تقرأ في كلام داقد من الأحاب عن اللغة العربية شيئًا من مآحدً التناقص في الإسلام إلا بدا لك بعد قبيل أنه منحصى ، وأن مرد الخطأ عنده إلى حهل الإسلام أو حهل النغة العربية ، وبعضهم ينحهلها وهو من المستشرقين لأنه يستطهر ألفاطها ولا يتدوقها ولا ينهد إلى لبابها من وراء بصوص القو عد والتراكيب .

ورأنا لبعصبهم أحيرًا كنابً عن الشنطان يلم هيه بصفة إبليس في لإسلام ويستعرب فيه من هذا الدين أن يقول عن الله إنه أمر الملائكة بالسجود لآدم . . . مع أنه الدين الذي استهر بعايه التشديد في إنكار الشرك وتكفير كل مناجد لغير الله

ومرد اخطأ فيما مدر إلى الكنب من الشاقص من التوحيد ومن السجود لآدم أمه فهم السحود عملى الصلاة دون عيرها من معامى الكنمة في اللغة العربية . وفاته أن الكلمة عرفت في اللغة العربية فين أن يعرف العرب صلاة الإسلام ، ولم يفهموا منها أمها كلمة تنصرف إلى العبادة دون غيره ، لأمهم يقولون السحدت عيمه أي أعصت ، والسحدت المحلة أي ملت ، والسحدة أعصت ، والسحدة أي عمل مله ، والسحدت المحلة أي ملت ، والسحدة أي عمل رأسه بالنحية ، الوسحد لعظم أي وقره وحشع بين يديه ، والانتاقص على معنى من هنه انعالى بين السحود الآدم وتوحيد الله وإنه السحود هنا هو التعطيم معنى من هنه انعالى بين السحود الآدم وتوحيد الله وإنه السحود هنا هو التعطيم المستفاد من القصة كلها ، وهو تعظيم الإنسان على غيره من الخلوقات .

و بعضهم يرى أن الإسلام مناقص بطبيعته للعمل والسعى هي سبيل اخياة لأنه يفهم من الإسلام أنه التواكل وتسليم الأمر إلى الله بغير حاجة إلى الحول والقوة ؛ لأنه دلاحول ولاقوة إلا بالله: وحهل هؤلاء بالفهم أكبر من جهلهم باللغة الآن الإسلام إلى انه وحده وتحريم الإسلام لعيره بأنى على المسلم أن يسلم للطلم أو يستم للتحكم من الناس أو من صروف الحياة ، وبنهاه أن يستسم للحينة وللقسمة الحائرة ، وأن يستسم لكل قصاء لا يرضاه وبعدم أن أنه لا يرضاه .

وبعصهم يرى أن الإسلام والسلم بقيصان، لأنه يصهم من كلمة أسلم أنها التسبيم في الحرب (Surrender) أو التسليم قبل الحرب حوفًا من القتال فكل مسلم قهو حاضع للسيف هريمة بعد الحرب أو حوفًا من الحرب قبل إشهارها عيه

وهؤلاء المتحدلقون على النعه التي يحهلونها يفوتهم أن كلمة لا أسلم المعدد ميدان الحرب هي نفسها مأحودة من إعطاء اليد أو سبطها للمصافحة ، وأن المقصود بهده الكدمة في الدين أنها استقبال الله والاتجاه إليه في قمن أسلم وجهه لله فقد استقبل طريقه وأعطاه وجهه ولم يتحول عنه إلى عيره ، وكل المتدينين قبل الدعوة المحمدية موصوفون بأنهم مستمون كما حاء في سورة البقرة

و ومن يرعب عن مَلَة إبراهيم إلا من سفة نفسة و لقد اصطفيناه في الدُنيا وإنهُ في الآخرة بن العالمين الله و و مثى الآخرة بن العالمين الله و قال له ربّه أسلم فان أسلمت لرب العالمين الله و و مثى يها إبراهيم بيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدّين فيلا تَصُوتُنَ إلا وأنتُم مُسُلمُون الله عَبُد و يعقوب الموث إد قال لبيه ما تعبُدُون من بعدي قالُوا بعبُد إلهك وإله آبائِك إبراهيم وإمنماعيل وإستحاق إلها واحدًا ونحن له مسلمون البقوت البقوة : ١٢٠ - ١٣٠]

وهي القرآن الكويم أن المسلمين وصفوا بالإسلام في الكتب الأولى كما حاء هي منورة الحج

﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جَهَادِهِ هُو اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينَ مَنْ حَرجِ مَلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمِ هُو سَمَّاكُمُ الْمُسْلَمِينِ مِن قَبْلُ ﴾

وأكثر ما اطلعنا عليه من البقائص الرعومة فهو من قبيل هذه الأحطاء هي

التفوقة مين الكلمات على معاسها الطلقة ولين هذه الألفاط على معاليها التي فيدها الاصطلاح أو حصصته لعة القرآن الكريم

وقيم عدا هده النقائص وما إليها يروع الماحث في الإسلام ذبك التماسق مي عقد ئده وأحكامه أو بي عقائده وأحلاقه ، ولعل هذا التماسق أطهر مايكول بين لأحلاق المتعددة التي حمدها الدين من المسلم ، وهي متفرقات تجمعها وحدة لاتستوعمها وحدتها الإسلامية فهي في جمنة وضفها أحلاق اسلامة وكفي

هل هي أحلاق قوه؟ هل هي أحلاق محبة؟ هن هي أحلاق قصد و عندان؟ هن هي أحلاق احتماعية؟ هل هي أحلاق إنسانية ؟

هى كعلث أحبانًا ولكنها لبست كندئ في حميع الأحبان ؛ لأن أحلاق القوة قد تفهم على وحوه متعندة ، أو متناقصة ، بحمد الإسلام بعصها ولا يحمد بعضها ، أو يدمها حميعًا إذا فهمت على مناهب فلاسفة القوة في العصر الأحير

وقد توصف الأخلاق في الإسلام بأنها « أحلاق محبة » لأن أصون العلاقات بين الناس قائمة في الإسلام على شرعة الحبة والأحوة كأنهم من أسرة واحدة ، ولكن الإسلام ينكر من المنلم أن يحب الخبيث كما يحب الطبب، ويعرف العداوة في الحق كما يعرف الصداقة فيه

وبيس قوام الأحلاق كله في التوسط أو في القصد والاعتدال على مدهب الفلسفة اليونانية أو فلسفة أرسطو على اخصوص . وليس مآل الأحلاق كله في الإسلام إلى وحي المجتمع أو وحي الإنسانية برمتها ، لأن المجتمع قد يدن بأحلافه كما يداد الفرد ، ولأن الإنسانية لا تربقع إلى ما فوق حوانب الصعف فيه إن لم يكن لها من الثل العنيا ما يسمو عليها أو تسمو هي إليه حيلاً بعد جيل

. . .

أحلاق القوة في العصر الأحير مقبرية باسم « فردريك بيتشه » رسول السوبرمات الدي كاد إيمانه بالسوبرمان أن ينقلب إلى عداوة للإنسان

فالسوبرمان الأيرجم ولا يعفر ولا يعرف للصعيف نصيبًا من « الإنسال الأعلى » عير نصيب الرزية والإدلال ، أو الإباده والاستنصال ، محافظة عني سلامة النوع من عدوى الصعف وعواقب الإنقاء على الصعفاء ، وهم في عرفه أولى بالاحتماب من مرضى اجدام .

والأحلاق عبده قسمان قسم للسادة لايقيله العبيد ، وقسم للعبيد لايقبله السادة فليس بين الفريقين جامعة إسانية تلتقى بهم في صفة من الصفات ، بل هم أعداء يتسبط منهم القدر على العاجز ، ولا يحسن بالتسبط أن يقبل من العاجز غير حنوع والهنوط في الدلة من هاوية إلى هاوية ، لا نهائة عبر الانقراص والفناء

. . .

وأحلاق القوة عرفت قبل نيتشه متعسير لا تفسير فيه عند الحاحة إلى تعسير ، لأنه يجعل القوة مرادفة للاستحسان ، ولاندري منه لمادا يكون هذا الاستحسان

وتعسير الميلسوف هويز Hobbes ليقوة من هذا القبين

عالماس على رعم هؤلاء المقسريان بحمدون الرحمة ؟ لأنهم بحمدون القوة ؟ ويرون في الرحمة دليلاً عنى قوة الرحيم لأنه بتفصل بها على الصعيف ويترفع بها عن معاملته كما يعامل الأنداد والنظراء

والناس يحمدون العمو؛ لأن الذي يعمو عن المسيء إليه يعتد بقونه ويأمه إن وفي له بالشكر أو غدر به على السواء .

وهم يحمدون الكرم؟ لأنه عطاء ولايملك ما يفصل من حاجته ونحود به على المعتقر إليه غير الأقوياء .

وهم يحمدون الصبر؟ لأن القوى حليد يتماسك لصدمة المصاب ولا بتصعصع تحت وقره التقسل ، فهو يصبر على بلائه لأنه قوى يحشمل منه مالا يحشمنه الصعمة ولا يكون الفوى حروعًا وإن عظم عليه المصاب

وهم يحمدون الدهاء ؛ لأنه قوة في العقل يتمكن نها صاحب العص القوى من تسحير الأقوياء بالأحسام ، ويحمدون الدكاء والحدق والمعرفة والبراعة في صناعه من الصناعات ؛ لأنها علامة من علامات القوة على تحو من الأنجاء

وهده العصائل ، أو المراب ، تفيد أصحابها قوة كما سم فيهم عن القوة التي تصدر عنها . فهي محمودة لما تدل عليه ، وما تؤدي إليه . أما العظمة والجدد والشحاعة فلا حاجة بها إلى تفسير عبد من يرجعون بالأحلاق حميتُ إلى القوة على هذا الأسلوب لأنها طاهرة بقوتها معترف سبب الإعجاب بها بين الأقوياء أو الصعفاء

وقيل الرجوع بالأحلاق بشلبي إلى القوة على مذهب هوبر أو على مدهب بيشه \_ كانت بلدرسة اليونانية تعتبر الأحلاق العاصلة وسطًا بين طرفين، أو تحث طالب العصينة على الاعتدال في حميع الأمور و لانجاه إلى الحسن من كل حلى على قدر حطه من الاعتدال .

فالشحاعة وسط بين النهور والحن ، والكرم وسط بين الإستراف والنحل ، والصبر وسط بين الحمود والجرع ، واحلم وسط بين البرق والبلادة ، والرحمة وسط بين القسوة والخور وكل فصيلة على هذا القياس فهي مسألة بوسط في الساعة بين غاينين

وفى رماسا هذه يعلب عنى مدارس الأحلاق أنها تؤوب بالقصائل كنها إلى باعث واحد وهو باعث لمصلحة الاحتماعية ، أو باعث العرائر البوعية التى يتصل بها بقاء توع الإنسان ، ومن هذه المدارس ما يحصر المصلحة في الطبقة العالبة على المجتمع ، فلا مصلحة للمحتمع كله في الأخلاق القاصلة التي يحمدها المجتمع في عهد من العهود ، ولكن المصلحة فيها للطبقة المتحكمة فيه بثروتها وسطوتها فما تراه حسنًا فهو الحسن بالنسبة إليها الاستبقاء منافعها يوهى إدن تسوم الطبقات الأخرى أن تستحسبه على الحاكة والتقليد وإدالم يكن لها حير فيه

. . .

والإسلام يحمد كثيرًا من الأحلاق لمحمودة في هذه المداهب، ولكننا لاستطيع أن مجمع الأحلاق الإسلامية كافة في نطاق مذهب منها، ولاستما مذهب القوة في فلسفة ليتشه ومذهب الطبقة الاحتماعية في فلسفة الماديس

فمدهب القوه في رأى بيتشه ينافص جميع الأدبال الإلهية ، ولعله يوافق دينا يعتقد أتباعه أنه دين إله واحد بحنارونه ويحتارهم فيستبقيهم ويحق غيرهم من العالمين . ولكنه لايوافق الأدبال التي بدعو إلى إله واحد للأقوياء والصعفاء ، وقد يكون الأحد بمدهب القوه في رأى بيتشه هنمًا لهده الأدبال من قواعدها واقتلاعًا لها من حدورها إد لا قيمة للدين مالم ينشئ أمام القوه الطاعية قوه تكلحها

ونهدّبها وهي قوة الضمير ، ولا رسالة للدين بن النشر إن لم تكن رسالته أن يوبى فيهم وازعً للقوة المدنية وقوة الطامع والشهوات وقد تعلم الماس دهرً طويلاً أن حماية المربض عير حماية الرص ، وأن العاية بالمرصى تؤول على النوام إلى عاية بالصحة ، يستفيد منها الأصحاء كما يستفيد منها المصابون وليس بالعسير عليهم أن يتعدموا كذلك أن حماية الصعيف عير حماية الصعف ، وأن العدية بالصعفاء تؤول إلى عاية شاملة يستفيد مها الأقوب، والصعفاء . أو تكون فائدة الأقوباء مها مقدمة على فائدة الصعفاء .

وتمسير «هويز» للقوة لا يقرب مذهب الفوة كثبرًا إلى حفيمة الأحلاق الإسلامية لأن الإسلامية إلى الإسلامية إلى الإسلام لا يحمد من الأحلاق أنها حيلة منتوية أو مستقيمة إلى طلب القوة ، من يحمد منها في كل شأن من شئون الإنسان أنها وسيلة إلى طلب الكمال ، ويحبب إلى الإنسان أحيانًا أن يؤثر الهريمة مع الكمال على المظفر مع القوة ، إذا كان الطفر ومبيلة من وسائل القوة الناعية التي لا تتورع عن النحاح مكل سلاح

ومدهب العلسمة البودانية يستهى ما إلى مقياس للأحلاق شبيه بمقاييس الهدمة والحساب بعيد عن تقدير العوامل المسية والقيم الروحية في الأخلاق العليا على التحصيص وقد تصدق هذه العلسمة إذا كان الطلوب من الإسبان أن يحتار بين وذيلتين محققتين ، قابه في هذه الحالة يحسن الاحتيار بالتوسط بين طوين متقابلين كلاهما مدموم ومتروك إلا أننا لا يقول من أجل ذلك إن الكرم بقص في وذيلة البحل ، أو بقص في ودينة السرف ، ولا يقول من أحل ذلك إن الكرم الكرم إذا واد أصبح سرف ، وإن السرف إذا يقص أصبح كرمًا على تكون الربادة في الكرم كرمًا كبيرًا ، واليقص في السرف سرفًا قبيلاً ، ولا يكون الكرم أندًا درحة من درحات السوف ، ولا البحل أندًا درحة من درحات الكرم عن هي أحلاق متدبية في الباعث متباينة في القيمة ، بتقارب الطرفان فيها أحدهما من الآخر ، ولا يتقارب العرف من الوسط كما يعهر من قياس الهندسة أو قياس الحساب

وقد رأيه في مباحث العلل النفسية التي كشفها العلم الحديث أن الشدود يقرب بين المسرفين والسحلاء في أعراص منشانهة ، وأن العلة الكامنة في التركيب قد تظهر في الأسره الواحدة بحلاهي أحد الأحوين ، كرمًا في أح وسرفًا في الأح

الآحر . أو تطهر في أحدهما هوت بالإقدام والافتحام ، وتعهر في أحيه هوسًا بالحمر والإحجام . فلا إفراط هنا ولا تفريط في قاكمية ، واحده تقاس الهندسة والحساب، ولكنها حلائق متبايئة تحتلف بالباعث لها وتحتب بقيمته في معايير الأحلاق .

وبو صح مدهب الفلسفة اليونائية أو مذهب أرسطو على الأصح لما جاز للإسمال أن يطلب المريد من فصيلة الكرم مشلاً - لأنه يتنقل على هذا الرأى إلى رديلة السرف والتبدير إلا أن ريادة الكرم لاتكون إلا ريادة في فصيلة مشكورة ، ولاند من التمرقة مي ريادة الكرم وريادة العطاء فإنهما في الواقع أمران مختلفان ، وقد قبل لا حير في السرف ولا سرف في الحير وفي القول الثاني بوضيح لام للقول الأول ، لأن ريادة الخير إلى أقصى حدوده واحمة لا تحرح به عن كوبه حيرًا محمودًا يرداد حمده مع اردياده ، ولا يحسب من السرف على وحه من الوحوه

ونما بلندس الأمر على أصحاب مدرسة التوسط في حميع الأمور لأنهم ينظرون في تقدير الكرم إلى المال المبدول وإلى مصلحة البادل في حساب المال اولا التماس في الأمر إذا نظروا إلى الماعث والوجب والمصلحة في عمومها ولو باقصت مصلحة الباذر في بعض الأحيال .

ومن كانت طاقته أن ينفق ألف ديبار ولا يتقاصاه الواحب أو تتقاصاه مصلحته أن يبعق ألفين فهو مسرف ما في ذلك حلاف. لأنه بفعل شيئًا يضره ولا توجبه عليه مصلحة أكبر من مصلحته . أما إذا كان باعث الإنفاق شيئًا عير مصلحته وعير هواه وكان حسن المال في بديه ضارًا وحيم العاقبة على الناس وعليه في لتهابة - فالكرم أن يرداد في الإنفاق على حسب المصلحة العظمى ، وعلى قدر التضحية وإلكار الدات يكون حط البدل من القصيمة المحمودة أو حطه من الخير الذي لا سرف فيه

وتصعب القارمة مين التطرف والتوسط حين تكون المسألة مسألة درجات ولا تكون هماك مسألة درجات ولا تكون هماك مقادير تعد بالأرقام فإدا ترحصنا هفت إن الكريم هو الدي يمدل ألف ديندر، وإن المسرف هو الدي يمدل ألفين أو ثلاثة آلاف، والبخيل هو الدي يمدل مائة أو لا يمدل شيئا على الإطلاق فمن هو الشجاع ومن هو المهور ومن هو الحبان؟

ليست هنا معادير تعد بالأرقام. فإذا عرف أن الحيان هو الذي يحجم عن الخطر فمن هو الشجاع؟ ومن هو المتهور؟ إن التهور ليكوس أفصل من الشجاعة إذ قلباً إن

الشحاع قليل الإقدام على الخطر وإن المنهور كثير لإقدام عليه ، أو قله إن درجه الخطر الذي يقدم عليه الشحاع . الخطر الذي يقدم عليه الشحاع . ولكسا حين بقول إن الشحاع هو الذي يقدم على الخطر حيث يحب الإقدام عليه برجع بالقصيمة والرديمة إلى مقياس الواحب وتقديره ، وتصبح المسألة ها مسألة قدرة على فهم الواحب والعمل به ، وليست مسألة أعداد أو أمعاد . . فالمنهور والحمان كلاهما عاجر عن فهم الواحب والعمل به ، والشحاع هو القادر عنى الفهم والعمل ، ولا يستميم في التعبير إدن أن يقول إن المنهور أكثر شحاعة من الشجاع ، وأن احسان أقل شحاعة من الشجاع ، وأن احسان أقل شحاعة منه ، لأنهما معًا حلو من الشجاعة الواحمة بعير إفراط أو تفريط

ولر بشد الإساد عن الاعتدال في الطبع إذا هو آثر أن يدهب في كل فصيلة إلى مهايمها القصوى ، فماذا يعاب في حمال الوجوه - مثلا - إذا النهى إلى عاية لا غابة بعدها في معهود الأنصار؟ وماذا بعاب في حمال الأحلاق إذا النهى إلى مثل تلك الغابة في معهود النصائر؟ إن كلمة من كنمات اللغة العربية العامرة بملولاتها المهسية والمكرية لتهدينا إلى قسطاس الجمد في كل حسبة مأثورة فكلمة «ناهيك» حين بقول ، باهيك من رجن أو باهيك من عبد أو باهيك من عبد أو باهيك من عنفل أو باهيك من خلق - هي قسطاس التهاء فيما تنشده النفوس الإنسانية من كل فضل منشود فهو العصل الذي ينتهى بنا إلى النهاية فلا نتضع بعده إلى مريد

عير أن مذهب الاعتدال – مع هذا أقرب المداهب الى فهم الأخلاق الحمودة في الإسلام ، على اعتبار أن حلق الاعتدال فصينة مستقلة تدل عنى طبع سنيم وعمل رشيب يقدر د لكل عمل قدره والا يمعهما الاعتدال أن بدهبا به إلى عاية الكمال ، إذا كادله هذا القدر بين أقدار الأحلاق

. . .

وملهب المصنحة الاحتماعية لايماعص مكارم الأحلاق الإسلامية كل الماقصة ولا يوافقها كل الموافقة إد محمل الرأى في الإسلام أن المجتمع يفاس بالدين وليس الدين يقاس بالمجتمع ، فقد يسقل المجتمع فتنفق فيه الآراء والأهواء على مصنحة بأناها الدين ويحسمها مصرة أو مفسدة يؤنب المجتمع من أجلها كما يؤنب الأفراد وريما كانت مصلحة الدوع الإنساني أصدق المقاييس للحلق المجمود في الإنسلام

ولكن النوع الإسماسي يترقى في العلم بمصالحه حقية بعد حقية ، ومن حوافره إلى الترقى أن تكون أمامه أمثنة عليا للأحلاق أرفع من مألوف الأحلاق التي يسترسل معها بعير حهد وبعير رياضة وبعير تربية مفروضة عليه ، يعتقد أنه يتنقاها بمن هو أكبر من الإسمان وأحن منه بالطاعة والإضعاء إلى هدايته وبعليمه .

لابد من العصائل الإلهية في تعليم الإسب مكارم الأحلاق، وما اكتسب الإنسان أقصل أحلاقه إلا من الإعاد عصدر سماوي يعلو به عن طبيعته الأرصية وهد، هو للقياس الأوفى لمكارم الأحلاق في الإسلام

ليس مقياسها الأوفى أنها أحلاق قوة ، ولا أنها أوساط بين أطراف ، ولا أنها ترحمان لمنعمة النوع الإنساني بأجمعه في وقت من الأوقات .

وإنما مقياسها أنها أحلاق كاملة ، وأن الكمال اقتراب من الله

وقد يكون الكمال كالجمال مقياسًا عير منقق عليه قابلاً للتعاوت - بل بلتماقص كما تتفاوب مقاييس العرف وتساقص في كثير من المعقولات والحسوسات . . . لكما بقول قولاً معيدًا حين نقول إن الإنسان يحب أحمل الوحوه ، أو أحمل الشمائل ، أو أحمل الحصال ، وبقول قولاً مقيدًا حين بصع الكمال في موضع الجمال

إلا أن الإسلام يقرب المثل الأعنى في كل فصيلة بالصفات الإلهية . . . ولله المثن الأعلى .

وكل صعة من صعات الله الحسمي محفوظة في القرآن الكريم ، يترسمها السلم ليبلغ فيها عابة المستطاع في طاقة المحلوق .

ولا تكلف بفس إلا وسعها كما حاء في غير موضع من الكتاب الحكيم

بيس للأحلاق الإسبلامية مقياس حامع من القبوة ، ولا من التوسط بين الأطراف ، ولا من منفعة أمة قد تناقصها منفعة أمة غيرها ، ولا من منفعة الأم حميمًا في عصر بتلوه عصر غيره بمنفعة أكرم منها وأحرى بالسعى إليها

فالدين لإسلامي بعقائده وآدابه ، أو بحملته وتقصيله ، يستحب القوة للمسلم وبأمره بإعداد عدتها من قدره الروح والبدد ، ولكنه يستحبها قوة تعطف على الصعيف وتحسن إلى المسكين واليتيم ، وعقتها فوة تصان بالحبرون والحيلاء ولا ينال الصعفاء منها غير الهوان والإدلال .

﴿ إِنَّ الله لا يُحبُّ كُلُّ مُحْتَال فِحُورِ ﴾ [ لقمان ١٠] ﴿ فَلْبِئْسَ مَثُوى الْمُتَكَبِّرِين ﴾ [ النحل، ٢٠] ﴿ فَلْبِئْسَ مَثُوى الْمُتَكَبِّرِين ﴾ [ الزمر ٢] ﴿ أَلْيَس في جهنَّم مَثُورًى لَلْمُتَكَبِّرِين ﴾

. . .

ولا يسمحت الإمسلام القبوة للقبوى إلا اليمعع بهما عمدوان الأقبوياء على المستضعفين عن دفع العدوان

﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُصَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَعَمْعِفِي مِنَ الرِّجَالَ وَالنَّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ﴾

ولم يوصف الله بالكبرياء في مقام الوعيد للكبرياء بالبكان والإدلال ، إلا ليدكر المكبر الحبار أن الله أقدر منه على التكبر والخبروت

. . .

والإسلام يركى مناهب التوسط فيمه بغسل التوسط بالمقاديو أو بالدرحات كالإنفاق الدي ينتهي الإسراف فيه إلى اللوم والجسرة

﴿ وَلا تَجْعَلْ بِدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عَنْقَكَ وَلا تَبْسُطُهَا كُنَّ الْبُسْطُ فَتَـَقَّعُد مَلُومًا مَعْسُورًا ﴾

﴿ وَالْدِينِ إِذَا آَنِهَ قُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَادَ بِيْنَ دَلَكَ قَوَامًا ﴾ [الفرقان ١٠] ﴿ كُلُوا مِنْمَرِهُ إِذَا أَنْمَرُ وَآتُو حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادَهِ وَلَا تُسْرِفُوا بِنَهُ لا يُحِبُ الْمُسْرِقِينَ ﴾ [الأعام. ١] ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُ الْمُسْرِقِينَ ﴾ [الأعراف ١٠]

ولكن القسطاس في فصائل الإسلام لا يرجع إلى المقدار والنوسط فيه ، س يرجع إلى الوجب وما يقتصيه لكل أمر من الأمور فردا وجب بثل المل كله وبدل الحياة معه في سبين الحق فلا هواده ولا توسط هذا بين طرفين ، وإما هو واحد واحد يحمد من الموء أن يدهب فيه إلى أقصاء ولا يصدق هذا على شئون القوه والكرم وحسب ، بل يصدق في شئون الرحمة حيث تحب لمن هو أهل لها .

فالإسلام على كراهته الذن لأتناعه يستحب منهم قدل في الرحمة بالوالدين الشبحين .

﴿ وَاحْفُصَ لِهُمَا جِمَاحِ الدُّلُّ مِنَ الرَّحْمَةِ ﴾ [ الإسراء ٢٠]

لأن الدل هنا زبادة في الرحمة يأتي من كبرامه في النفس ولا يأتي من هوان يه

وملاك الاعتدال في الخبق الإسلامي أن المسلم يؤمر بالعمل لدينه كما يعمل لدينه ، ويؤمر بصلاح الحسد كما يؤمر بصلاح الروح فلا يكون في هذه الدنيا روحًا محصّ ولا يكون فيها جسدًا محصّ ومن أبي عليه دينه أن يكون في هذه الدنيا حسمًا محصّا في عالم حسمًا محصّا في عالم الرضوان : علم الروح والصفاء

وقد صلل بعص المعرصين من دعاة الأديان عقولًا كثيرة في شتى الأقطار حين زعمو أن الخطاب بالمحسوسات في أمر الحنة والبار مقصور عنى العقيدة الإسلامية ، وأن المؤمس بالدين لا يؤمنون بالبعيم المحسوس إلا إدا كانوا من المؤسين بالقرآن

والأسباء والقديسون في حميع الأديان الكتابية قد غثوا الحسوس في رصوان الله ووصفوه على هذه الصفه في كتب العهد العديم والعهد الحديد وفي كتب الترانيل والدعوات. ففي العهد الفديم يصف أشعياء يوم الرصوان في الأصحاح الخامس والعشرين من سفره فيقول

مصلح رب الجنود المعوب في هذا الجبل وليمة سمائي ووليمة خمر على
 دردي سمائي ممحة، دردي مصلى ويقني في هذا الجبل وجه النقاب ، النقاب (لدي على
 كي الشعوب و العطاء المعطى به عنى كن الأمم يبلغ الموت إلى الأبد ويصبح السبد لرب الدموع عن كن الوجوه ،

وفي العهد اجديد يقول يوحما اللاهوتي في الأصحاح الرابع من رؤياه - بعدهدانظرت وإذا بالتصفتوح في السماء والصوت الأول الذي سمعته كبوق بتكم معى قائلاً. «اصعدالي هماف ريك ما لابدان يصير بعدهد، وموقب صرب في الروح، وإذا عرش موصوع في السماء وعني العرش جالس وكان لجالس في المنظر شبه الرمر دوحول شبه حجر النشب والعقيق وقوس قرح حول العرش في المنظر شبه الرمر دوحول العرش أربعة وعشرين شيخًا جالسين العرض أربعة وعشرين شيخًا جالسين متسريلين بثياب بيص وعلى رو وسهم أكاليل من دهب ومن العرش تحرج بروق ورعود وأصوات وأمام العرش سبعة مصابيح نار منقدة هي سبعة ارواح الله وقدم العرش بحر رجح شبه البيلور، وفي وسط العرش وحول العرش أربعة حيوانات مملوءة عنونًا من قدام ومن وراء والحيوان الأول شبه الأسد والحيوان الثاني شبه عجن والحيوان الثاني شبه عجن والحيوان الأول شبه الأسري طائر»

ويقول في الأصحاح العشريس

متى نمت الألف البيئة يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليصل الامم الدين في أربع زوايا الأرض يأجوح ومأجوج ليجمعهم للحرب وعددهم مثل رمل البحر فترلت الر من عند الله من السبب، وأكنتهم والليس الذي كنان يصنهم طرح في بحييرة الدر والكبريت ، وكل من لم يوجد مكتوبًا في سفر الحياة طرح في بحيرة الدر،

ويفول في الأصحاح الحادي والعشرين "

«ثمرابت سماء جدیدة وأرصاً جدیدة لأن السماء الأولى والارض الأولى مصینت ن والسحر لا یوجد قیما بعد، وأنا یوحنار أیب المدینة المدسة أورشلیما جُدیدة بارلة من السماء من عبد الله مهیأة كفروس مریبة لرحیها و سمعت صوداً عظیماً من لسماء قائلاً : هودا مسكن الله مع الدس»

وكانت آمال البعيم المحسوس تستور قلوب القديسين في صدر المسيحية فصلاً عن عامة العباد مين علمار الدهماء ومن أشهر هؤلاء الأقطاب المعدودين رحل عاش في سورية في القرف الرابع للميلاد وترك بعده براتس مقروءة يتعنى بها طلاب البعيم وهو القديس أفراج الذي يقول في إحدى هذه التراتيل

ورأیت مساکر الصاحی رأیتهم تقطر منهم العطور ویشوخ منهم العبیر سرینهم صفائر الفاکهة و الریخان - و کل من عف عن خمر اندیب تعطشت الیه خمر الفردوس، و کن من عفعن الشهوات تنقته اخسان فی صدر ظهور « واتفق أحمار العرب وأحمار الشرق في وصف النعيم بهذه الصفة فقال القديس أربوس Irenius أسقف ليون في القرن الثاني ( سنة ١٧٨ للميلاد ) :

(إبما السند المبيح أنبأ يوحنه اللاهوتي أن ستأش أيام يكون فيها كروم لكل كرمة عشرة آلاف عصن ولكل غصن عشرة الاف فرع ، ولكل غسلوة الاف عسلوج ، ولكل عسلوج عشرة الاف عنقود عشرة الاف عنقود من عسلوج عشرة الاف عنقود عشرة الاف عنقود من العنبة منها فتدر من الخمر ماتين وخمسة وسبعين رطلاً) (۱) .

ولم يبنع الإسلام هذا المنع من التمثيل بالحسوسات ، ولكنه يشفعها بعقيدته التي تمع المسلم أن يكون حسدًا محصًا في دنياه فصلا عن أخرته ، وينهى المسلم أن يقيس تعيم الرضوان على بعيم الدنيا :

﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِّ أُخْمِي لَهُم مِن قُرَّة أَعْيُن ِ جزاءً بِمِنا كَانُوا يَعْمَلُونِ ﴿ ﴿ ﴾ } [السجدة: ١٧]

أو كما حاء الحديث الشريف «فيها مالا عبن رأت، ولا أذن سمعت، ولا حطر على قلب بشر»

. . .

وبحن لا تعرص لهذا البحث في موضوع الأحلاق الإسلامية إلا لأن الأدبان حميعً تنظر إلى البعيم الإلهى كأنه المثل الأعلى للحياة الدبيوية ، وليس في المثل الأعلى في الحياة في المصللين من أعداء الأعلى في الحياة في على الحياة في أحلاقه وأدانه ، أو يحور على الحالب الأحلاقي فيه ، ومن أبي عبيه دينه أن يكون في الأرض جسدًا محصًا فمن السخف أن يقال أنه يرتضى لنفسه أن يكون حسدًا محصًا في جوار الله الذي بلع به الإسلام عاية ما تصوره العقل والصمير من التبريه

وهذا قسطاس لا يحطئ في تقويم كن حلق حسن يستحمه الدين في المسلم ، فإنه مأمور ألا ينسى نصيبه من الحياة الحسدية ، ولكنه مأمور في الوقت نفسه أن

<sup>(</sup>١) - راجع كتاب القلسفة القرآبية للمؤلف

يعطر إلى صفات الله الحسبى كما تحلت في أسمائه التي وردت في القرآن الكريم فهي قبلته التي يهتدى بها في كل مكارم الأحلاق لا يكنف أن يدرك منها شأو الكمال الإلهى الكنه يكنف منها به في وسعه كأنها قطب السماء الذي يهتدى به ملاح البحر وهو يعلم أنه فلكه الرفيع يعيد المال

. . .

والأحلاق التي يهندي إليه لمسلم بهدى الأسماء الحسي كثيرة وافية يحير ما يتحراه الإسمان في مراتب الكمال المصوبة لكماله مع عموم بفعها في حدة الفرد والحماعة ومنه العزة والقدرة والمتابة والكرم والإحسان والرحمة والود والصدر والعمل والعمل والصدق والحكمة والرشد والحماظ ولحم واللطف والولاء والملام والحمال

وكلها مشود لأنه كمال لا يقاس إلا بمقياس الكمال ، وأنه ليوافق مقياس القوة والتوسط والمصلحة الاجتماعية في أحمل مطالبها وأصحها على هدى الفكر وهدى الضمير ، ثم لا تستوعمه مدرسة حاصة من هذه المدارس المتفرقة كما تستوعمه مدرسة الإسلام ، أو مدرسة الكمال بهدانة الأسماء الحسي

وحير للمجتمع الإساس أن تقاس الأحلاق فيه بهذا القسطاس ولا تقاس ممعة تمسد بمساد المجتمع نفسه ، وتنحرف مع بحراف بطرته إلى منافعه ومصاره فون المجتمع قد يصاب بأفات الدل والعجز والهرال والبخل والسوء والقسوة والبعصاء وسائر الأفات الموبقة من بقائص الخلائق الإلهية ، فيصلحها الترياق من الدبن ، أو بصلحها أن تقلع عنها ولا يصبحها أن تتمادي فيها .

إن أدب الإسسلام مخبرج لمستحشم الإسسان الكامل في حبرج له الإسسان الاجتماعي الكامل في أقوى صوره وفي أجملها

بحرح له السوبرمان الدى لا يطعى عنى أحـد ، ويحرح له الحسلمـان الدى لا يسىء إلى أحد .

ومن عباية الإسلام بالتقصيل والاستيفاء في كل أمر من الأمور أنه يشفع الأصول بفروعها في مسائل الأحلاق ومسائل الفر نص والعبادات. . . فمما لا حفاء به أن الرحن الذي يعرف العره والصدق والنطف « جنتمان » على أحمل ما تكون «الحسمانية» في رأى الرحل المهنب الكريم ونكن الإسلام يستوفي صفاته

متمصيلاته لأنه بحاطب الناس كافة ويتوجه بالإرشاد إلى أحوج الناس إليه ، فلا يدع الإرشاد إلى الآداب الاجتماعية في أدق تقصيلاتها التي تحسب من آداب الجاملات في اللقاء والتحية بين الناس أو في عرف السلوك في المحصر والمعيب

لا بدخل أحد بيتًا حتى بستأدن ا

﴿ يِ أَيُّهَ الَّذِينَ آمُوا لَا تَدْخُلُوا بِيُوتًا عَيْرِ بِيُونَكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنسُوا وَبُسلَمُوا عَلَى أَهْبِهَا ﴾

ولا يحيى بتحية إلا أحابها بمثلها أو بأفصل منها "

﴿ وَإِذَا حُبِيَّتُم بِتَحِيَّةٍ فَحِيُّوا بَأَحُس مِنْهَا أَوْ رُدُوهَا ﴾ [النساء ٦٠]

ولا يحسى بالمره أن يقول لماس إلا فولاً حساً :

﴿ وَلَّولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾ [البقرة ٢٨]

ولا يحسن به أن يسخر ممن يستصعره ويستطبن علبه :

﴿ لا يَسْخَرُ قَوْمٌ مَن قَوْمٌ عَسَىٰ إِن يَكُونُوا حَيْرًا مُنْهُمُ وَلا بِسَاءٌ مَن تَسَاءِ عَسَىٰ إِن يكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلا تَلْمَزُوا أَنفُسكُمْ ولا تنايرُوا بالأَلْقاب ﴾ [الحمرات ١]

ولا يحسن أن يقول عن الناس سوءً. هي لمحصر أو العيب

﴿ وَلَا تَجَسُّسُوا وَلَا يَغْتَبُ بُغُصُّكُم بَعُصًّا ﴾ [الحجرات ١٢]

. . .

ولا حقه بصفات الكمال في القرآن الكريم ، ولكن الإسلام في محموعه بنية حية منسقة نصدر في العقائد والأحلاق من يسوع واحد فمن عرف عقيدة المسلم عرف أن خلق الذي يرتصيه إنسان يؤمن بأن الله رب العادي بحمده لإسلام هو أخلق الذي يرتصيه إنسان يؤمن بأن الله رب العادي ، وأن البيوة بعليم لا تنجيم ، وأن لإنسان محلوق مكلف على صوره الله ، وأن الشيطان بعوى الصعيف ولا يستولى عليه إلا إدا ولاه رمامه بيديه ، وأن العالم مما رحب أسرة واحدة من حتى الله أكرمها عند الله أتفاها لله .





تحتتم بهذه الكلمة قصولاً كتساها عن حقائق الإسلام وأباطيل حصومه في العصر الحاصر ، وتحل تعلم أن هذه القوة الروحية الخالدة في مفترق طريق وعرة تقف لديها لتشبت وحودها في مستقبلها تعد أن أثبتت وحودها في ماصبها

ولقد وه الإسلام مرات في مثل هد المفترى أمام حصومه مند فيام الدعوة غملية ، وصمد لحملات عبيمة كهذه الحملات التي يشبها عليه خصومه في العصر الحاصر ، ولكنها على أكثرها كالت من قبيل التملات المادية ، أو الحربية ، التي شنها منافسوه من أرباب الدولة والسنطان ، وقل أن وقف الإسلام طويلاً أمام قوة يحص بها لأنه تتصدى له من الوحهة الروحية ، إذ كالت القوى الروحية التي تصدي له فيما مصى تنظر إلى مناصيها فتلمس فيه العارق بينها وبينه ولا تأمن عاقبة الحولة في هذا الجال ، وهي محردة من عدة الدولة والسلطان ، وكالت من حاسها مشعولة بمصوماتها ومنارعاتها بين نحلها ومداهبها ، تنجرد للحملة عليه إلا تتأهب للعلبة عبيه نقوة السلام ؟

أما حملات التي شبها عليه لاستعمار ثم طهر منها بعد حين أنها لم تفتل فيه قوة الحملات التي شبها عليه لاستعمار ثم طهر منها بعد حين أنها لم تفتل فيه قوة المقاومة ونم عمعه أن يصمد لها في ميدان الناس والحيلة . فكان صمود الإسلام لحمة الاستعمار آية من أيات الفوه الروحية التي تسعد المعتصمين بها حين بحدلهم قوة السلاح وقوة السيامية وقوة العلم وقوة لنال ولو لم يكن في هذه العقيدة الخالدة سر أعمل جدًا من أسرار العقائد الشائعة ما اعتصم المسلمون منها بمعتصم نافع أمام هذه القوى المتصافرة عبيها محتمعات .

ولما إدر أن نقوب - على ثقة إد القصية الروحية بين الإسلام والاستعمار

قضية بلعت حلها المأمول أو كانت أن تبلعه ، فهي قصيه مفروع منها في هذا القرن العشرين .

ولما مند الساعة أن نقول على ثقة أن حملات الحصوم الذين يهاجمون الإسلام صائرة إلى هذا المصير إلا أننا نبطر إلى قوى معروفة من الحاسيين ، وترى أن فرصة الإسلام في هذه لحولة حليقة أن تبعث في الصغور أملاً أكبر من الأمل في مجرد الثناب والصمود ومحاصة حين بدكر أن العده التي يعتد بها حصوم الإسلام في حملاتهم عليه هي عدة سعنية لا يعتملون فيها على حجتهم وبيئاتهم كما يعتمدون قبها على صعف انعقائد عامة في عصر الدية الطاعية عنى العقول والصمائر . فهم صعفاء يحردون اختملة على الإسلام لطبهم أن الشبهات المدية ولرائته من داخله وفتحت بن أهنه ثعرة ينفذ منها انهاجم وإن ضعف وضعفت معه ولرائته من داخلة فإذا انكشفت هذه الرغوة عن ربدتها وعرضت قوى الإسلام وقوى حصومه عرضًا بناسب هذ العصر الحديث فالذي يتقدم هو الإسلام ، والذي يرتد

. . .

يتلقى الإسلام أشد الجملات في العصر الحاصر من منكريه لأمهم يحترفون التنشير بدين أحر، أو من منكريه لأنهم ينكرون حميع الأديان

وكلا الخصمين لا يستطيع أن ينال من الإسلام إذا ورن عيران واحد وأحد ععبار واحد فيما يؤيده من دعو ه وفيما ينكره من دعوى الإسلام.

لا يستطيع المشر المحترف أن يبال من الإسلام بما يدعيه عليه من التحريف والنشوية للأديان التي سبقته ، فإن الإسلام في الإله وفي النبوة وفي الحير والشر وفي حقوق الإنسان أرفع وأصلح بما حاءت به الأديان التي سبقته إذا وربت كلها بميران واحد يأحذ هنا بما يأحذ هناك ، ولسن في عقائد الإسلام ما يعتسره المصف بكسة إلى الوراء أو يعتسره تطورًا في عقيدة تترقى مع الرمن حسيما يعرض لها من الطروف و لملاساب فإن من هذه العقائد - كالعقيدة في

رب العالمين ما ينفص عقائد الشرك وعقائد العصبية والاستثنار، وبصدر من بيئة مشحوبة بمفاحر العصبيات والسلالات، وإنه لمن تعسف القول أن يفال إنها هي السبئة التي يتطور فيها الإيما بإله القبيعة بيصبح إله وحدًا يؤسى بين الشعوب والقبائل، يحاسبها بأعمالها ولا بحاسبها بأبائها وأنسابها، أو مما سنف من حطايا الآباء والأسلاف

ومن يبكر النبوة عنى صاحب الدعوة لعلة من العلل الماحنة التي يتمحبونها فهو مرغم على يكار بيوات كثيرة يتقبلها ولا يشك في مصدرها السماوي ومعاديرها المقبولة عند الله

و لمؤسود بالعهد القديم يؤسود بها جاء فيه من دواد عبيه السلام ، ويؤسود مرصوان الله عنه واختصاصه بالنشرة الإلهية من ذريته ، ويقرأون ما حاء هي الأصحاح الخامس عشر من سعر صموئيل الثاني عن قصة داود مع القائد ق أوروبا تا ورحته التي بني مها بعد بعريضه للفتل وهو في حدمته يهجر داره ويحارف بحبابه لحربة أعدائه .

بقول روى القصة كما حاءت في الأصحاح الخامس عشر من كتاب صموثيل الثاني

« . قال داود لأوريا أهم ها اليوم أيصًا وعدّ أطنقت . قاقام أوريا في أورشليم دلك اليوم وعده ، ودعاه داود فأكل أمامه وشرب وأسكره ، وحوح عبد المساء ليصطحع في مصحعه مع عبيد سيده وإلى بنه لم يبرل وفي الصباح كنب داود مكتوبًا إلى يؤب وأرسمه بيد أوريا وكتب في المكتوب يقول الجعنوا أوريا في وحه اخرب الشديدة وارجعوا من ورئه فيصرب ويوت وكان في محاصرة يؤاب المدينة أنه حعل أوريا في الموضع الذي علم أن رجال الناس فيه . فلما سمعت امراة أوريا أنه قد مات رجمها بديت بعنه ولم مصت الماحة أرسن داود وضمها إلى اليته وصارت له امرأة ووندت له أسه وأم الأمر الذي فعله داود فقيح في عيني الوب ..» .

مس كانت هذه القصة في عقيدته لا تعص من النبوة ولا تدعو إلى إلكارها فليس له أن يبكر سوه رسول الإسلام لما يتعلل به من أحاديث رواحه ولو صح منه كل ما يدعيه وهو عبر صحيح ، وليس له - وهو يرن السوات بميران واحد - أن يستبكر النبوة عبى صاحب رسالة برتقى بالعقيدة الإلهية وبالرسالة البوية ذلك المرتقى الذي لا يحفى على بصير يفتح عينيه ولا يعمصهما بنديه .

أما الدين يحملون على الإسلام من عير المدينين فهم حماعة الماديين الدين ينكرون الإسلام لأنهم ينكرون حميع الأدبان ، ويرفضون وحود الله فيرفضون الإيمان مصدور شيء من الأشياء من عند الله .

وأفة هؤلاء الماديين صيق الأفق العنقلي أو ضيق حظيرة النفس في حالتي التصديق والإنكار .

ههم يكرون الرسالة السوية لأنهم لا يقدرون على تصورها في غير الصورة الني يرفضونها ، ولعلهم بدد لهم أن يتصنوروها على هذه الصنورة لأنها تسمشي في صائعهم مع شهوة الإنكار التي تتسبط على عقول المسجاء ، ولا سيما المسجاء من أدعياء العلم والتمكير .

ولا يراد من هؤلاء أن يبدو العقل ليدركوا حتى حق الإسلام ولكن يراد منهم أن يوسعوا أفق العقل فيعلموا من ثم أن العقل لا يمنحهم أن بدركوا حتى لإسلام بل يمنعهم أن يقبلوا عقلاً أنه وحي من عند الله .

همن حقائق العقل والعدم أن الشكوك لا تبطل قرصًا من الفروض إلا إذا كانت فاطعه في بعلانه ، ولا يحور فيها الأحد بأحد الرأيس المختلفين . . فما هي شكوكهم التي يوردونها على الإسلام فتمنع أن يكون دينًا صالحًا أو تمنع أن يكون دينًا من عند الله .

لا يحور أن ينكروه لما فيه من التعبير ت الرمزية . لأن التعبيرات الرمرية متمللة في كل حاسة من حواس الأحياء ، متمثلة في شعوره الوحداني وشعوره الدي يعود فيه على البصر أو عنى الخيال

ولا يحور لهم يكروه لأن الحهلاء يفهمونه كما يفهم الحهلاء كل شيء. فكل حقيقة كسرت أو صعرت لابد أن يقهمها خهلاء فهمًا يحالف ما يفهمه منها العارفون ودوو النصر والدراية .

ولا يحور لهم أن ينكروه لأن العصور المتعافية تندرج عن فهمه والنصاد إلى سره فهكذا يبيغي أن تتدرج العصور في النفاد إلى سر الدين الذي تدين به أحيال بعد أحيال ، وهكذا يكون الخطاب في الأديان لأنها لا بدين النفوس إذا توجه بها الخطاب اليوم ليلغي بعد يوم من الأيام .

وإدا وحد الدس الصالح فل يكون في وسع العقل أن ينصوره في عبر هذه الصورة من التعبيرات الرمرية ومن أحبلاف العنماء واخهلاء في فهمه ومن تعاوت الاستعداد له على حسب الاستعداد بين الأجيال والأم وإنه لعقل بديع دلك العنقل الذي ينكر الشيء ثم لا يستطيع أن ينصوره حقًا إلا عنى الصورة التي أنكرها!

وبحر لم يكتب فصول هذا الكتب ليبشر بالإسلام هؤلاء الماديين المتعطشين الى إبكار كل معنى شريف من معانى الحياة البشرية ، ولكننا كتبناه للمتدين المصف الدي يستطيع أن يبطر إلى دبيه وإلى هذا الدين بطرة واحدة ، وكتبناه أولا وآحرًا للمسلم الذي يتنقى حملات حصوم الإسلام من المتديبين وغير المتديبين ، بيعم أنه خليق أن يطمش إلى حقائق دبيه هي هذا العصر سواء بظر إليها بعين العقل أو بعين الإيمان ، وأنه خليق أن يواحيه العبد بما يؤمن به من صفائد دينه ومعاملات وحقوقه وآدابه وأحلاقه فلا يعوقه عائق منها أن يحاري الرمن في المستقبل إلى أبعد مجراه .

وإدا وهي المسلم بأمانة الشكر وعرفان اختميل فلا ينسى أنه مدين لهند الدين الحيف الحيف بوحوده الروحي ووجوده المادي في حاصره الدي وصل إليه يعد عهود شتى من عهود الحية والبلاء ولولا قوة بالعة يعتصم بها المسلم من هذه العروة الوثقي لضاع بوحوده الروحي ووجوده المادي في عمار يحوده ولا يبقى له عني معالم بقاء

ومن حق هذا الدين عليه أن يسلمه إلى الأعقاب قوة يعتصم بها العالم في مستقبله بين زعازع الحن التي ابتليت بها الإنسانية في هذا لزمن العصيب . لعله من نصبب هذا الميراث في غده القريب أن يكون مصدافًا لنبوءة الإسلام بحكمته جل وعلا في خلق عباده شعوبًا وقبائل متفرقين ، ولعل هذا الدين القويم الذي دعا أول دعوة إلى رب العالمين أن يكون دين الشعوب والأيم متعارفين متسالمين مسلمين . ولا تكونن أمانة الدين يومئذ سياسة حسنة نخدم بها نحن المسلمين حاضرنا ومصيرنا ، بل هو الإيمان بإرادة الله كما تتجلى لخلقه يؤديها كل من عرفها بقدار ما عرف منها ، وسيذكرها كل من ينجو بها من أيم العالم فيذكر الرسالة الإلهبة التي تفتيح باسم الله الرحمن الرحيم وتختتم بحمد الله رب العالمين .

عباس محمود العقاد

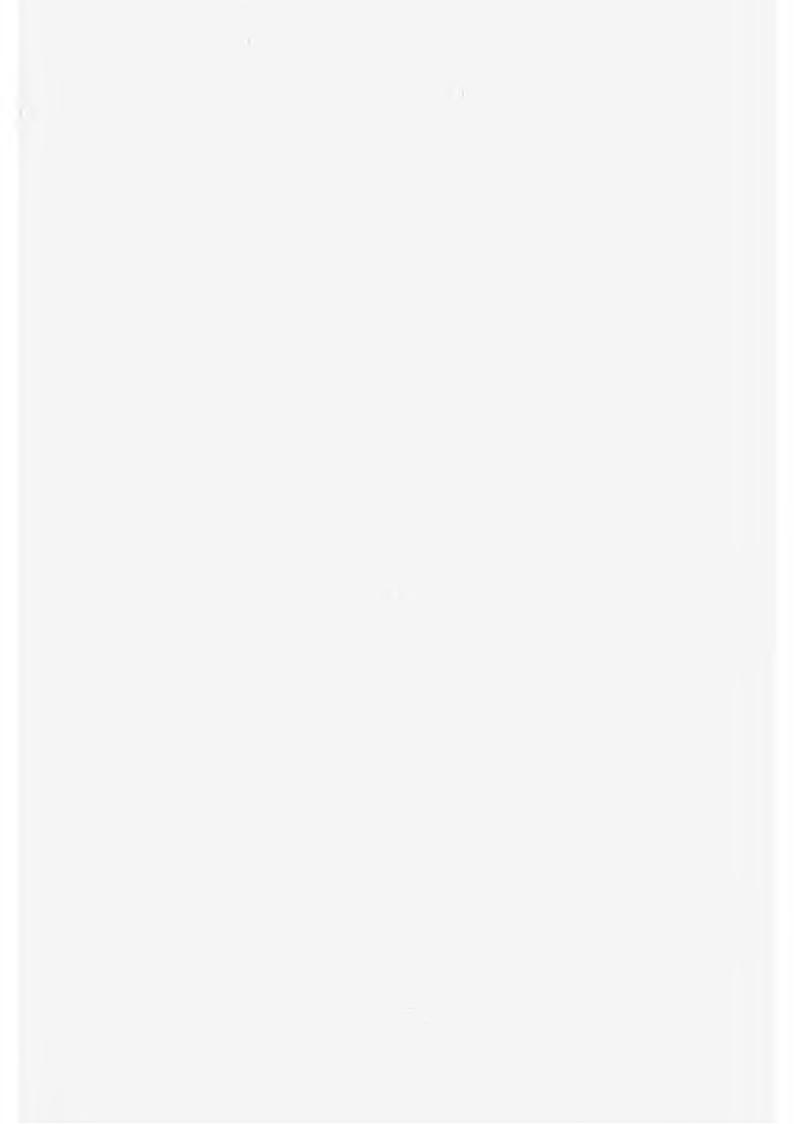

## الفهرس

|      | الفصلالثالث                                      |              | تقديم : بقلم أنور السادات |
|------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| 1.7  | الحقسوق                                          | می ۳         | سكرتير عام المؤتمر الإسلا |
| ۱۰۸  | ١ - الحوية الإسلامية                             | ٥            | فاتحسة                    |
| Tiv  | ٧ - الأمة                                        | y            | شبهة الشر<br>شبهة الخرافة |
| 177  | ٣ – الأسرة                                       | 1.           | القصل الأول               |
| 18+  | \$ - زواج النبي                                  | العقائييد ٢٧ |                           |
| 164  | <ul> <li>ه - الطبقة</li> <li>٢ - الرق</li> </ul> | 77           | ١ - العقيدة الإلهية       |
| 117  | ۱ الرق<br>۷ حقوق الحرب                           | ŧ٧           | ٧ - النبوة                |
| 133  | ٨ - حق الإمام                                    | <u> </u>     | ٣ – الإنسان               |
| 16.4 |                                                  | ٧٣           | ٤ – الشيطان               |
|      | الفصل الرابع                                     | A1           | ه – العيادات              |
| 194  | الأخلاق والأداب                                  |              | الفصل الثاني              |
| 410  | خاتمـــة                                         | ۸۵           | المعاملات                 |

## مؤلفاذ عمالق الأحب العربير

الكاتب الكبير

## عبساس محمسود العقساد

, all . 4

القايراهيم أبو الأنبياء

٣. مطلع النور أو طوائع البعثة الحمدية .

ا عبقية محمد يظير .

فالمبقرية عمرانا

١ ـ هبانية الإمام على بن أبي طائب .

١١ مبغيء حالد

٨ . حياة المبيع .

الما قو النورين مضان بن طان ..

١٠ ـ عمرو بن العاص .

١١ . معاوية بن لي سميان ،

١٢ ـ داعي السماة بلال بن باح

١٢ - أبر لشهداه الحسين بن على:

15 ـ فاطمة الزهرة والفاطعيون .

١٥ ـ هذه الشجرة.

۱۱ - الياس <u>-</u>

١٧ - وما الضاحك للشحك.

١٨ - أبو نواس -

١٩ ـ الإنسان في القرآن .

٣٠ ـ قاراة في قفرات.

11 ـ عبائري الإصلاح والتعليم الإمام محمدهبته

٣٢ - سعة زخلول زميم الثررة ,

٣٢ - روح عظيم الهاما خاندي .

٢٤ م فيشار حمن الكواكين :

10 مرجعة أبن العلامات

٣٤ مرجال عرفتهم ..

۷۷ مسترت

٧٨ ـ الإسلام هموة مالية .

٢٩ ـ الإسلام في القرن العشرين.

٠٠ - ما يقال عن الإسلام.

٣٦ ـ حفائل الإسلام وأباطيل خصومه ،

٣٦ الفكر فيشة إسلامة .

٣٣ - الفاسفة القرآنية .

71 - الديقراطية في الإسلام.

٣٠ - أثر المرب في المشارة الأوربية .

٣٦ ـ الكانة أمربية .

٣٧ ـ اللَّنَّة الشَّامِرة .

TA ـ شمراء مصر ويكاتهم .

٣٩ - أثنتات مجتمعات في اللغة والأدب.

٥٥ - حياة قلم ..

الله خلاصة اليومية والشذور.

17 ـ ملعب توی العامات ،

٤٣ ـ لاشيوعية ولا استعمار .

11 - الشيوعية والإنسانية .

ه) - السهيونية لعالية .

٢٤ ـ أسرات ـ

. UT - EV

٨٤ - عقرية المثليق .

29 - المأديلة بنت المأديق .

٥٠ - الإسلام والمشارة الإنسانية .

٥١ - بيسم الأحيادي

١٥ - الحكم للطلق .

٢٥ - يوميات (الجزء الأول) .

١٥ - يوميلت (الجزء الثاني) .

٥٥ - عالم السنود والغيرد.

٥١ - مع عافل الجزيرة العربية .

٥٧ - مواقف وقضايا في الأدب والسياسة.

خواسات في للقاهب الأمهية والإجتماعية .

٥٩ - أراء في الأماب والفنون ..

١٠ - بحوث في ثلغة والأدب.

٦١ - خواطر في لفن والقصة .

٦٢ – دين وقن والسفة ...

۱۲ - قنون وشجون .

16 – قيم ومخايير . د - قيم ومخايير .

10 - الديران في الأدب والنقد ،

۱۵ – جد القلم . ۱۷ – ردود وحدود .

١٨ - ديوان يقظه الصباح.

١٩ - ديوان وهج لظهيرة .

٧٠ - ديوان أشياح الأصيل.

٧١ - ديوان وحي الأريمين.

٧٢ - ديوان مدية الكروان .

٧٢ - ديوان عابر سيل ،

٧٤ - تيوان أعامير مغرب.

٧٠ – ديران يعد الأعاسير.

٧٦ - ديوان هرائس وشياطين ،

٧٧ - ديوان أشجان الليل.

٧٨ - ديوال من دواوين .

٧٩ - مطرفي لليزان .

٨٠ - افيرد الشعرب .

٨١ - القرن العشرون ما كان وما سيكون .

٨٢ - النازية والأدبان.

احصل على أى من إصدارات شركة نهضة مصر (كتاب/CD) وتمتع بأفضل الخدمات عبر موقع البيع www.enahda.com

